سلسلة العمارة الإسلامية في الجزيرة العربية الجزء الثالث

# الرواق في العمارة الإسلامية بمكة المكرمة

"دراسة تاريخية أثارية"



تأليف الدكتور/ محمد حمرة إسماعيل الحداد أستاذ العمارة والآثار والحضارة الإسلامية كلية الآثار - جامعة القاهرة



# سلسلة العمارة الإسلامية في الجزيرة العربية الجزء الثالث

# الرواق في العمارة الإسلامية بمكة المكرمة

« دراسة تاريخية آثارية »

تأليف

اللكتور/محمدحمزة إسماعيل الحداد أستاذ العمارة والآثار والحضارة الإسلامية كلية الآثار\_ جامعة القاهرة

الناشر مكتبة زهراء الشرق ۱۱۲ شارع محمد فريد القاهزه. تليفون : ۳۹۲۹۱۹۲

اسم الكتاب : الرواق في العمارة الإسلامية بمكة المكرمة اسم المؤلف : ا. د/ محمد حمزة إسماعيل الحداد رقم الطبعة : الأولى

السنة : ٢٠٠٤

رقم الإيداع: ٢٠٠٥٣ الترقيم الدولى: .I.S.B.N

977-314 -229-9

اسم الناشر: مكتبة زهراء الشرق

العنسوان : ١١٦ شارع محمد فريد البيلة : جمهور المحافظة : القاهرة : جمهورية مصر العربية

التليقون : ۱۹۲۹۲۹۲۲۰۰۰ ف اکس : ۹، ۲۳۹۳۹۹۹۹

المحمول : ١٢٣١٧٧٥١٠

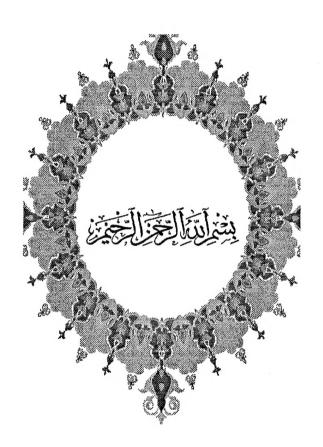

#### الفهرس

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

| ٧   | مقدمة                                |
|-----|--------------------------------------|
| ۱۳  | المبحث الأول : المساجد               |
| ۱۳  | ١ ــ المسجد الحرام                   |
| 7 £ | ٢ ــ المساجد المكية الأخرى           |
| ٣.  | المبحث الثاني : الدور المكية         |
| 41  | المبحث الثالث: المدارس المكية        |
| 44  | المبحث الرابع : البيمارستانات المكية |
| 44  | الخاتمة                              |
| 40  | هوامش الكتاب                         |
| 20  | ثبت الأشكال واللوحات                 |
| 19  | المصادر والمراجع                     |
| ٨٥  | الأشكال واللوحات                     |

#### مقدمة

تعد الأروقة من أهم مفردات العمارة الإسلامية عامة وعصب الطراز التقليدى الذى صممت على أساسه غالبية المساجد في دار الإسلام خاصة ، وقبل أن نتحدث عن نشأة الرواق وتطوره في العمارة الإسلامية بمكة المكرمة ، ينبغى أن نحد أولاً مدلول لفظة الرواق الذى لا يزال موضع خلاف بين المتخصصين في الآثار الإسلامية عامة والعمارة الإسلامية خاصة ، وهو الأمر الذى كان من أبرز نتائجه حدوث التباين والاختلاف حينا والخلط والتضارب حينا آخر ، وبالتالى عدم الاستفادة المرجوة من دراسات كثيرة معروفة ومتداولة . والرواق في اللغة هو « روق البيت مقدمه ورواقه ما بين يديه وقيل سماوته وهي الشقة التي دون العليا والجمع أروقة ، قال الجوهري الرواق سقف في مقدم البيت ، والرواق ستر يمد دون السقف يقال بيت مروق ، وقال بعضهم رواق البيت مقدمة ، وقال ابن سيدة : ورواقا الليل مقدمه وجوانبه والأرواق الفسطاطيط ، وقال الليث : بيت كالفسطاط يحمل على سطاع واحد في وسطه والجمع أروقة ويقال ضرب فلان روقه بموضع كذا إذا نزل به وضرب خيمته ، (۱)

وقال في مختصر الصحاح « الرواق بيت عال ، وبالكسر سقف في مقدم البيت وبيت مروق : له رواق )(٢).

ونستطيع من خلال تفسير هذا النص اللغوى أن نخرج بحقيقة مهمة فحواها أن الرواق هو أحد المصطلحات المتعلقة بالمنشآت السكنية كالدور والبيوت وغيرها ، وهو يقصد به من جهة أخرى الإشارة إلى جزء مهم من مكونات البيت وهو «الشقة التى دون العليا » وعلى ذلك فهو يقابل ما يعرف باسم الطبقة أو القاعة ، ويؤكد ذلك التفسير ما ورد فى الوثائق المختلفة المتعلقة بالمنشآت السكنية مستقلة كانت أو ملحقة بغيرها من العمائر المختلفة ، ومنها أن بعض الأروقة تتكون من إيوان ودرقاعة أو إيوانين متقابلين بينهما درقاعة فيضلاً عن بعض المنافع والمرافق كالخزانات النومية ( المراقد ) وخزانة الكسوة والمطبخ والمرحاض ( الكنيف ) ، وكان الرواق يسقف بالخشب النقى المدهون ويفرش بالبلاط أو الرخام الملون وتسبّل

\_ أى تغطى \_ جدره بالملاط ، وأحيانًا كان يشرف كل إيوان أو أحدهما على الدرقاعة بكرديين تمتد فيما بينهما من أعلى معبرة .

ومن جهة ثانية فإنه يقصد بلفظة الرواق تلك السقيفة التي تتقدم مقدم البيت المى مدخله الرئيس \_ وكذلك كان يقال له بيت مرّوق أى ذو سقيفة تتقدمه ، وقد إستعيرت هذه اللفظة بذلك المدلول الأخير إلى العمارة الدينية وصارت اصطلاحًا يقصد به المساحة أو الممر المسقف المحصور بين صفين من الأعمدة أو الدعامات أو بين جدار وصف من الأعمدة أو الدعامات وهو ما يعرف اصطلاحًا بالبائكة (Arcade) وهو نفس التخطيط الذى تكون عليه السقائف التي تتقدم مداخل الدور والبيوت من جهة ومداخل العمائر الدينية من جهة ثانية ومن نماذج هذه السقائف التي تتقدم المساجد ، على سبيل المثال ، حسبنا أن نشير إلى كل من سقيفة مسجد بوفتاته بسوسة في تونس وسقيفة مسجد الصالح طلائع بالقاهرة والعديد من المساجد السلجوقية والعثمانية (٢٠) .

ومنها أيضاً تخطيط السقائف المستقلة ، ومن أشهرها على الإطلاق سقيفة بنى ساعدة (٤) بالمدينة المنورة ، وكانت مثل هذه السقائف محلاً عاما لاجتماع القبيلة تتخذه للتشاور في أمورها الخاصة والعامة أي أنها كانت بمثابة ديوان القبيلة \_ كما أنها كانت تقام أيضاً في البساتين الكثيرة التي تخيط بالمدينة (٥) ، ويضيف حافظ قائلا : « ولا يزال بناء السقائف في المدينة على هذا المنوال حتى الآن \_ أي حتى تاريخ صدور كتابه \_ وبعضها يكون كبيراً وبعضها يكون حسب رغبة الباني » (٦).

ويعزز هذا التفسير ويؤكده أدلة كثيرة مستمدة من المصادر التاريخية ووثائق الوقف المختلفة ، فضلا عن الأدلة الآثارية الباقية والمتمثلة في العمائر من جهة والنقوش الإنشائية المسجلة على العديد من تلك العمائر من جهة ثانية (٧).

ومما له دلالته في هذا الصدد أن مصطلح الرواق كان هو المصطلح السائد والمتداول في الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر وأقطار المشرق الإسلامي عبر العصور التاريخية المتتابعة في تلك الأقطار ، وكان يقابل ذلك المصطلح ويرادفه في أقطار الغرب الإسلامي مصطلح آخر هو البلاطة ، وقد عبر بذلك المصطلح الأخير ـ

أى البلاطة \_ جميع رحالة الغرب الإسلامى من المغاربة والأندلسيين عند مشاهداتهم للعمائر المختلفة التى شاهدوها خلال رحلاتهم فى الشرق ، ومن أهمها بطبيعة الحال تلك المساجد الثلاثة التى لا تشد الرحال إلا إليها ، ولذلك حرص هؤلاء الرحالة على تدوين كل كبيرة وصغيرة تتعلق بهذه المساجد فى رحلاتهم ، وهو الأمر الذى طبع هذه الرحلات وتلك المشاهدات بطابع المصدر الأصيل الذى يعول عليه بصفة رئيسة عند دراسة عمارة هذه المساجد الثلاثة ومراحل تطورها عبر العصور التاريخية المتتابعة (٨).

ولم تغب هذه الحقيقة على المؤرخين المسلمين فها هو السمهودي يعلق على وصف ابن جبير للمسجد النبوى الشريف قائلا « ... هذا ما ذكره ابن جبير إلا أنه عبر في الجميع بالبلاطات بدل الأروقة وكذا صنع ابن عبد ربه في العقد ... (٩٠).

وفى موضع آخر يذكر ( ... وهو مراد ابن جبير فى رحلته بعد أن ذكر أن فى الجهة القبلية من المسجد خمس بلاطات يعنى أروقة ... ،(١٠٠). (شكل ٥).

ورغم ذلك غابت تلك الحقيقة على العلماء والباحثين المحدثين ممن فضلوا المصطلحات المعروفة والمتداولة في الغرب الإسلامي وعملوا على ذيوعها وانتشارها ، وبصفة خاصة كل من مصطلحي البلاطة والأسكوب ، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد ، بل فسر المصطلح الأول منها - وهو البلاطة - تفسيراً أدى إلى حدوث الخلط والتضارب في الدراسات المنشورة ، وكان أول من تبني هذا التفسير أحمد فكرى صاحب الباع الطويل في دراسة العمارة الإسلامية عامة والمساجد خاصة ، وهو الأمر الذي كان من نتيجته السريعة والمباشرة هو ذيوع هذا التفسير وانتشاره بين من اقتفي أثره ونهج نهجه من تلامذته أو المتأثرين به حتى اليوم ، وفحوى ذلك التفسير أن البلاطة هي « الممر الممتد رأسيًا - أي عموديًا - في بيت الصلاة من البدار القبلة إلى الصحن » والأسكوب هو « الممر الموازي في بيت الصلاة لجدار القبلة ، والذي يمتد بين الأعمدة أو الدعامات من الجدار الشرقي إلى الجدار الغربي من هذا البيت » ؛ والرواق في المجنبة هو « الممر الموازي لواجهتها على الصحن والذي يمتد من بداية المجنبة إلى نهايتها وكذلك بالنسبة لمؤخر المسجد » (١١).

وعلى ضوء هذه التفسيرات الثلاثة يظهر لنا أن الرواق في المجنبة والمؤخر هو المقابل والمرادف للأسكوب في بيت الصلاة ، مما يعنى من جهة أخرى أن البلاطة مصطلح قائم بذاته \_ أى أنه غير مرادف لكل من الرواق والأسكوب مع أنه \_ أى فكرى \_ قد عارض نفسه في دراسة أخرى عند تعريفه للرواق حيث ذكر « أما الأروقة فالممرات المتجهة إلى حائط المحراب (١٢) وهو نفس تعريفه للبلاطات السابق الإشارة إليه .

وليس أدل على تبنى هذا التفسير في مطلع الألفية الثالثة من تلك الدراسة التي قسمت الطراز التقليدى الذى صممت على أساسه المساجد إلى طرازين أساسيين استنادا إلى توزيع مسار صفوف البوائك أو الأعمدة المصفوفة في أرضية بيت الصلاة (المقدم) وهما:

الطراز الأول ، يعرف بطراز الأساكيب وهو يطلق على صفوف البوائك أو الأعمدة التى تسير فى خط موازى لجدار القبلة دون أن تتعامد عليه ، أما الطراز الثانى فيعرف بطراز البلاطات وتخطيطه عكس الطراز الأول من حيث مسارات البوائك التى تسير فى خط عمودى على جدار القبلة وتصبح ظلة القبلة فى هذا الطراز أكثر عمقاً ومن أقدم أمثلته المسجد الأقصى فى القدس (١٣٠). ( شكل ٦) .

وقد ناقض صاحب هذا الرأى نفسه فى موضع آخر عندما تخدث عن فكرة الساع إسكوب المحراب حيث ذكر « ومن أقدم المساجد الجامعة التى تميزت باتساع إسكوب المحراب فى بلاد الشام المسجد الأقصى ... ) (١٤٠) فكيف يكون المسجد الأقصى هو أقدم الأمثلة لكلا الطرازين ؟ . (شكل ٦) .

وإذا كانت هذه الدراسة قد جمعت بين كل من مصطلحى البلاطة والإسكوب في آن واحد ، فإن هناك دراسات أخرى جمعت بين كل من مصطلحي الرواق والبلاطة في آن واحد (١٥٠) ، فكيف يجوز الجمع بين مترادفين أو ثلاثة مترادفات في آن واحد ؟ .

وفي محاولة لحسم هذا الخلاف انتهت دراسة أخرى إلى القول أن هذه المصطلحات الثلاثة إنما هي مسميات مختلفة لمسمى واحد بمعنى الممر أو المسافة

الممتدة بين صفين من البائكات أو بين جدار وبائكة أو بين صفين من العمد ، وهذا المفهوم هو الأصل ويجب التمسك به ، وأن العبرة هنا بانجاه عقود البائكات سواء كانت موازية لجدار القبلة أو عمودية عليه (١٦١).

ورغم أن هذه النتيجة صائبة وسليمة إلا أن التعريف الذى انتهى إليه صاحبها يعد غير دقيقا في ذات الوقت فهو قد أغفل من جهة الإشارة إلى ما يمكن أن نطلق عليه اصطلاحا الأروقة ( البلاطات أو الاساكيب ) المتقاطعة ، ويقصد بها تلك التي تتجه عقود بائكاتها موازية وعمودية على جدار القبلة في ذات الوقت ، ولا سيما في المساجد التي يكون سقفها من القباب أو الأقبية أو الاثنين معا ، ومن جهة ثانية فإنه فات على صاحب هذا التعريف أن مدلول الرواق قد تطور واتسع معناه وبخاصة خلال العصر المملوكي فصار يقصد به صفوف البائكات والمساحات والممرات المسقوفة المحصورة بينها ، ومن ثم كان يشار إليه في وثائق الوقف والمصادر المختلفة بالرواق القبلي والرواق البحري والرواق الغربي والرواق الشرقي ، وكل رواق منها يشتمل على عدد من البائكات يختلف من مسجد لآخر(١٧) ، وليس عدد من الأروقة يختلف من مسجد لآخر (١٧) ،

وعلى ضوء ما انتهى بنا البحث إلى القول بأنه لا فرق بين مدلول كل من الرواق والبلاطة والاسكوب وأن المصطلحات الثلاثة مرادفة لبعضها البعض ، وأن المصطلح الأول منهما ـ وهو الرواق \_ قد اختصت به الجزيرة العربية والعراق الشام ومصر وأقطار المشرق الإسلامي ، بينما اختصت بكل من المصطلحين الآخرين \_ وهما البلاطة والاسكوب \_ أقاليم الغرب الإسلامي ، فإننا نستطيع أن نضع تعريفا جديداً وهو أنه يقصد بتلك المصطلحات الثلاثة صفوف البائكات والمساحات المسقوفة المحصورة بينها سواء كانت عقودها موازية لجدار القبلة فحسب أو عمودية على ذلك الجدار فحسب أو كانت عقوداً متقاطعة أي تتجه موازية وعمودية على خدار القبلة في ذات الوقت .

ولا شك أن هذا التعريف الجديد من شأنه أن يمنع حدوث اللبس والخلط والتضارب على النحو السابق الإشارة إليه ، لو اقتصر كل باحث على المصطلح

السائد والمتداول في القطر الذي يتحدث عنه ، على أن يضع المصطلحين الآخرين ، أو أحدهما بين قوسين ، وبالتالي يحسن الانتفاع بما ينشر من دراسات عن العمارة الإسلامية عامة والمساجد خاصة في الأقطار العربية والإسلامية ، فضلا عن الدراسات الأجنبية .

ولما كانت مكة المكرمة من بين مدن الجزيرة العربية عامة والمدن العربية الإسلامية خاصة التي كان مصطلح الرواق هو المصطلح السائد والمتداول فيها ، كما يستدل من المصادر التاريخية عامة وكتب التاريخ المحلى ومشاهدات الرحالة المشارقة خاصة ، ولذلك سوف نقتصر على إستخدام هذا المصطلح ، على أن نضع المصطلح الآخر الذي ورد ضمن مشاهدات الرحالة المغاربة والأندلسيين وهو البلاطة \_ بين قوسين ، وهي نفس الفكرة التي سبق إليها المؤرخ السمهودي ، والتي ندعو إلى إحيائها والتمسك بها حتى لا يحدث اللبس والخلط والتضارب كما سبق القول .

ويمكن من خلال ما ورد في المصادر التاريخية ، وبصفة خاصة كتب التاريخ المحلى لمكة المكرمة من جهة ومشاهدات الرحالة المسملين وكتاباتهم من جهة ثانية ، فضلا عن كتب الحوليات وكتب التراجم ، وما يضاف إلى هذه وتلك من مجموعة الرسوم والخرائط واللوحات والصور الفوتوغرافية المعروفة حتى الآن ، والتي ترجع إلى ما قبل تأسيس المملكة العربية السعودية ، أن نتبع نشأة الرواق ومراحل تطوره في العمارة الإسلامية بمكة المكرمة عبر العصور التاريخية المتعاقبة .

#### المبحث الأول: المساجد

من المعروف أن عممارة المساجد تأتى على رأس النظم الشخطيطية التي استخدمت فيها الأروقة في العمارة الإسلامية .

ولابد لنا قبل أن نتطرق إلى الرواق فى المساجد أن نبدأ الحديث عن أروقة المسجد الحرام ، ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن وصف المسجد الحرام أخذ حيزا كبيرا يناسب مكانته ومنزلته فى نفوس المسلمين فقد اعتنوا بوصفه عناية فاثقة سواء كانوا من المؤرخين أو من الرحالة ، وإذا كان بعض هؤلاء يعد مقلاً فى وصفه فإن بعضهم الآخر جاء وصفهم مفصلاً ، بل ومطولاً أحياناً ، بحيث لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا وتناولوها بالوصف ، وهو الأمر الذى يمكن من خلاله أن نتتبع نشأة الرواق ومراحل تطوره فى المسجد الحرام وهو ما سنعرض له فيما يلى :

### ١ \_ المسجد الحرام:

من الثابت أن استحداث نظام الأروقة في العمارة الإسلامية بمكة المكرمة كانت بدايته في عمارة المسجد الحرام إبان عصر الخلفاء الراشدين ، وبالتحديد عهد الخليفة عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) الذي كان أول من عمل للمسجد الحرام الأروقة حين وسعه وزاد فيه سنة ٢٦هـ/ ٢٤٦م (١٩١).

ومن الواضح أن الخليفة عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) كان يهدف من وراء ذلك إلى أن يستظل الناس ويحتمون بتلك الأروقة من حرارة الشمس المحرقة ، ويؤكد ذلك ما رواه الأزرقى عن جده بقوله ( كان المسجد الحرام محاطًا بجدار قصير غير مسقف ، إنما يجلس الناس حول المسجد بالغداة والعشى يتبعون الأفياء ، فإذا قلص الظل قامت المجالس "(٢٠).

ويضيف في موضع آخر قائلاً ( أن عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) كان ينزع كسوة البيت في كل سنة فيقسمها على الحاج فيستظلون بها على السمر بمكة )(٢١). ويمكن القول أنه إذا كان ما فعله عشمان (رضى الله عنه) دعت إليه الضرورة البيئية من جهة ، فإنه من جهة ثانية كان اقتداءا وتأسياً بما فعله النبى (علله) تلبية لنفس الظروف البيئية في مسجده الشريف بالمدينة المنورة ، بعد أن اشتكى له المسلمون من حرارة الشمس ، ثم المطر قبل تحريل القبلة في منتصف شعبان سنة ٢هـ/ ٢٢٣ م وبعد أن انتقلت القبلة من الشمال (جهة بيت المقدس) إلى الجنوب (جهة الكعبة المشرفة) بأمر الله عز وجل ، استحدثت أروقة جديدة في الجهة الجنوبية (مقدم المسجد) بينما تركت الأروقة الشمائية القديمة (مؤخر المسجد) على حالها(۲۲).

ولكن من الملاحظ أن عثمان (رضى الله عنه) قد أقام الأروقة في جميع جوانب المسجد الحرام ، وهذا شيء طبيعي دعا إليه ذلك الوضع الفريد للمسجد الحرام فقبلته وهي الكعبة المشرفة تقع في وسطه وإليها يتوجه المصلون من جوانب المسجد المختلفة ، وبالتالي كان من الضروري والمنطقي في ذات الوقت أن تشغل الأروقة كافة تلك الجوانب . وليس أدل على أهمية عمارة عثمان (رضى الله عنه) في المسجد الحرام من أنه كان لها أثرها في تطور عمارة المساجد التي صممت وفق الطراز التقليدي بصورته النهائية التي ذاعت وانتشرت في الشرق والغرب على السواء ، ويتكون تخطيط ذلك الطراز من صحن أوسط مكشوف ومقدم (جهة القبلة) ومؤخر ( بجاه المقدم ) ومجنبتان (جناحان ) ، وبعد المسجد النبوي الشريف بعد عمارة عثمان (رضى الله عنه) له سنة ٢٩هـ/ ٩٤٦م أقدم نماذج هذا الطراز ترجيحًا (٢٢) ، بينما يعد مسجد الكوفة ، بعد عمارته وإعادة بنائه بأمر زياد بن أبيه سنة ١٥هـ/ ٢٥١ م، أقدم نماذجه المعرفة يقينًا (١٤٠).

وتوالت بعد ذلك أعمال التوسعة والزيادة في المسجد الحرام ، ولا سيما إبان العصرين الأموى والعباسي ، غير أن ما يعنينا في هذا المقام ، هو ما يتعلق بعمارة الأروقة ، ومن ذلك عمارة الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك (٨٦ ـ ٩٦هـ/٧٥ ـ ٧١٥م) التي وصفت بأنها كانت محكمة ومتقنة .

وعن تلك العمارة يذكر كل من الأزرقي والفاكهي ومن نقل عنهما ما

صيغته ، وهو \_ أى الوليد \_ أول من نقل أساطين الرخام \_ أى الأعمدة الرخامية \_ فعمله بطاق واحد بأساطين الرخام وسقفه بالساج المزخرف ، وجعل على رؤوس الأساطين \_ أى تيجان الأعمدة \_ الذهب على صفايح الشبه من الصخر ... وجعل في وجه \_ أو وجوه \_ الطيقان في أعلاها الفسيفساء وهو أول من عمله في المسجد الحرام (٢٥٠).

ويفيدنا هذا النص في التعرف على أول مرحلة من مراحل تطور الأروقة في العمارة الإسلامية المكية عامة وفي عمارة المسجد الحرام خاصة سواء من حيث عمارتها أو من حيث حليتها وكسوتها .

أما عن عمارتها فيمكن القول بأنه لما كانت الأساطين التي أمر الوليد بإحضارها من مصر والشام على قدر زيادته وتوسعته في المسجد الحرام كما يقتضيه الحال ، وبالتالى فإن العقود التي كانت تعلوها كانت لا تقل عن ذلك القدر كثيراً، وهو ما عبر عنه النص بمصطلح طاق واحد(٢٦).

وعلى ضوء ذلك يمكن القول أن عمارة الوليد كانت عبارة عن رواق واحد متصل يدور على حافة المسجد الحرام حول الكعبة المشرفة (شكل ١١) .

أما عن حلية هذا الرواق وكسوته فتتجلى في تلك الصفائح الذهبية التي زينت بها رؤوس الأساطين \_ أى تيجان الأعمدة \_ من جهة ، وفي تلك الزخارف الفسيفسائية التي زينت بها الأجزاء العلوية لواجهات العقود من جهة ثانية وفي تلك الزخارف المتنوعة التي زين بها ذلك السقف الذي كان من أجود أنواع الخشب \_ وهو خشب الساج \_ ومن المرجح أن هذه الزخارف كانت على غرار مثيلتها المنفذة على العمائر الأموية الأخرى التي لا تزال باقية حتى الآن ، وبصفة خاصة قبة الصخرة والمسجد الأموى ، ومثلها في ذلك مثل زخارف المسجد النبوى الشريف عقب عمارة الوليد أيضا(٢٧).

وعلى ضوء هذا التفسير الجديد للنص المتعلق بعمارة الوليد فإنه لا يصح القول أن الطيقان كانت في حائط المسجد ، وأن زخارف الفسيفساء كانت تعلو وجوه الطيقان في ذلك الحائط (٢٨).

ولم يعمر المسجد الحرام بعد الوليد بن عبد الملك ولم يزد فيه أحد حتى جاء أبى جعفر ثانى الخلفاء العباسيين (١٣٦ ـ ١٥٨هـ/ ٧٥٧هـ/ ٧٧٥هم) فأمر بتوسعة المسجد والزيادة فيه فيما بين سنتى ١٣٧ ـ ١٤٠هـ/ ٧٥٥ ـ ٧٥٠م ، وكانت هذه الزيادة من الجهتين الشمالية والغربية وبموجبها زادت مساحة المسجد بمقدار الضعف عن ذى قبل (شكل ١٢) .

ويمكن القول أن الرواق الذى أضيف فى هذه الزيادة كان يشبه من حيث عمارته وحليته وكسوته رواق الوليد ، ويؤكد ذلك ما ذكره كل من الأزرقى والفاكهى ومن نقل عنهما بما صيغته ( ... وإنما كان عمل أبى جعفر طاقًا واحدًا وهو الطاق الأول الداخل اللاصق بدار شيبة بن عشمان ودار الندوة ودار العجلة ودار زبيدة ، وذلك الطاق هو عمل أبى جعفر لم يغير ولم يحرك عن حاله إلى اليوم – أى حتى النصف الثانى من القرن ٣هـ/ ٩م – وإنما عمل الفسيفساء فيه لأنه كان وجه المسجد يومئذ ... وكان عمل أبى جعفر إياه بأساطين الرخام طاقًا واحداً ، وازر المسجد كما يدور من بطنه بالرخام وجعل فى وجه الأساطين الفسيفساء فكان هذا عمل أبى جعفر المنصور على وصفنا ...) (٢٩). (شكل ١٢).

وفي عهد الخليفة العباسي محمد المهدى (١٥٨ \_ ١٦٩ هـ/٧٧٥ ح٧٦ مرت أهم وأكبر زيادة وتوسعة في المسجد الحرام قبل الزيادة السعودية المعاصرة ، غير أن ما يعنينا من أمر هذه الزيادة وتلك التوسعة بمرحلتيها الأولى ١٦١ عـ ١٦١ هـ/ ٧٧٨ ـ ٧٨١م ، أنه التقرت بمقتضاها حدود الجوانب الأربعة للمسجد الحرام من جهة ، وصارت الكعبة المشرفة تتوسط المسجد الحرام من جهة ثانية (٣٠٠). (شكلا ١٣١ ـ ١٤)، (لوحة ٢).

وعن أروقة المسجد الحرام عقب هذه التوسعة والزيادة يمكن القول أن كل جانب من الجوانب الأربعة صار يشتمل على ثلاثة أروقة ، وقد عبر عنها كل من الأزرقي والفاكهي بالصفوف ، وهو ما يتضح من النص التالى ( ... هندم المهدى في أعلى المسجد ثلاثة صفوف وجعل بين يدى الطاق الذي كان بناه أبو جعفر مما يلى دار الندوة ودار العجلة وأسفل المسجد إلى موضع بيت الزيت عند باب بنى

جمح صفين حتى صارت ثلاثة صفوف وهى الطيقان التى فى المسجد اليوم ــ أى حتى النصف الثاني من القرن ٣هــ/ ٩م ــ لم يتغير ١<sup>(٣١)</sup>. (شكلا ١٣ ــ ١٤).

وهذا النص لم يلتفت إليه أحد من قبل ممن عكفوا على دراسة عمارة المسجد الحرام بأمر المهدى ، ولذلك اختلفت الأقوال حول الأروقة فعلى حين اكتفى البعض بالإشارة إلى أن المهدى قد سقف أروقة المسجد الحرام بخشب الساج (٣٢)، نجد البعض الآخر يذكر (أما ما جعله المهدى في المسجد من الظلال ، فهو طاق واحد هو الطاق الأول اللاصق بجدار المسجد في عهده ١٥٨ ـ ١٦٩ (٣٣).

وهناك من لم يشر إليها على الإطلاق من جهة (٣٤) أو تخامل على الأزرقى من جهة ثانية قائلاً ( أما عن تخطيط المسجد بعد زيادة المهدى فالواقع أن الأزرقى على الرغم من طول حديثه عن عمارة المهدى لم يذكر لنا عدد الأروقة الموجودة بكل جهة من جهات المسجد بعد عمارة المهدى له (٥٥٠).

وفى موضع آخر يذكر « وعلى الرغم من أن الأزرقى لم يذكر تقسيم المسجد الحرام الداخلى بعد زيادة المهدى فإنه قدم لنا وصفًا تفصيليًا لأبواب المسجد ومآذنه بعد زيادة المهدى ... (٣٦٠) .

ويؤكد نص الأزرقى والفاكهى وصف ابن عبد ربه القرطبى (ت ٣٦٨هـ/ ٩٣٩م) للمسجد الحرام الذى رجّعنا فى دراسة سابقة أنه كان قبل عام ٣٠٠هـ/ ٢ ٩ م (٣٧٠)، وبالتالى فإن هذا الوصف يعد أقدم وصف مفصل معروف لدينا حتى الآن بعد الأزرقى والفاكهى ونكتفى من ذلك الوصف بما يتعلق بعدد الأروقة فحسب حيث قال « ... صحنه كبير واسع ... وله ثلاث بلاطات \_ أى أروقة \_ محدقة به من جهاته كلها منتظم بعضها ببعض ... ) (٣٨٠).

ولم يتغير ذلك الوضع وهو ما يستدل عليه سواء من كتابات الرحالة ومشاهداتهم من جهة أو المؤرخين من جهة ثانية .

ومن هؤلاء الرحالة حسبنا أن نشير إلى كل من : ابن جبير ووصفه بقوله «والمسجد الحرام يطيف به ثلاثة بلاطات .. أى أروقة .. على ثلاث سوار من الرخام منتظمة كأنها بلاط .. أى رواق .. واحد ... وما بين البلاطات فضاء كبير ...

والكعبة في وسطه على استواء من الجوانب الأربعة ... ﴾ (٣٩).

وصاحب كتاب الاستبصار ووصفه بقوله ٤ ... والمسجد الحرام من كل جانب ٣ بلاطات في كل شق من تربيعه ... ١ (٤٠٠).

والعبدرى بقوله ( وأما المسجد الحرام ـ زاده الله تشريفاً ـ فهو وسط البلد كبير متسع ... ودوره كله مسقف على أعمدة عالية ثلاثة صفوف باتقن ما يكون من العمل ... (٢١).

وابن بطوطة ووصفه بقوله ( ... وسقفه على أعمدة طوال مصطفة ثلاثة صفوف باتقن صناعة وأجملها وقد انتظمت بلاطاته \_ أى أروقته \_ الثلاثة انتظامًا عجيبًا كأنها بلاط \_ أى رواق \_ واحد ... (٤٢).

وفى موضع آخر يذكر ﴿ إعلم أنه لم يزد فى المسجد الحرام بعد الأزرقى ، إلا أن الزيادتين المعروفة أحدهما بزيادة دار الندوة بالجانب الشمالى ، والثانية الزيادة المعروفة بزيادة باب إبراهيم بالجانب الغربى ، ولم يزد فيه بعد المهدى غير هاتين الزيادتين ... ( أشكال ١٥ - ١٦ / ١٨ - ٢٢ ) .

والحق أن إضافة كل من هاتين الزيادتين لم يغير من جوهر تخطيط المسجد الحرام عقب عمارة المهدى له كما يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى ، ويرجع ذلك إلى أن كل من هاتين الزيادتين كانتا خارجتان عن تربيع المسجد الحرام فالزيادة الأولى ، وهى المعروفة بزيادة دار الندوة ، كانت بالجانب الشمالى ، وقد أمر بها الخليفة العباسى المعتضد بالله (٢٧٩-٢٨٩هـ/ ١٩٨٢هـ/ ٩٩) سنة ١٨٦هـ/ ١٨٩م وفرغ منها سنة ١٨٢هـ/ ١٩٨م ، وكانت تتصل بالمسجد من خلال اثنا

عشر بابا في جدار المسجد الكبير ستة منها كبيرة وفيما بينها ستة مثلها ولكنها صغيرة ، فضلا عن ثلاثة أبواب أخرى شارعة في الطريق التي حولها ، وكانت هذه الزيادة تشتمل على رحبة وأربعة أروقة مسقفة بالساج المذهب المزخرف ، كما جعل لها منارة وشرفا ، وفي سنة ٢٠٣هـ/ ١٩٩٨م ثم إجراء بعض تغييرات في هذه الزيادة وبالتالي تم وصلها بالمسجد الحرام وصولاً حسنا ، بحيث صار كل من في هذه الزيادة يمكنه أن يستقبل القبلة ـ أي الكعبة المشرفة \_ فيراها كلها(٥٥).

وقد عبر العبدرى عن هذه الزيادة بقوله ( ... ودار الندوة قد جعلت مسجداً شارعاً في الحرم مضافاً إليه ... (<sup>٤٦٥)</sup>.

ويضيف باسلامة فيذكر أن هذه الزيادة « هي المعروفة في العصر الحاضر بباب الزيادة بما فيه من الرحبة والأروقة المحاطة به (٤٧٠).

أما الزيادة الثانية وهى المعروفة بزيادة باب إبراهيم ، فقد كانت بالجانب الغربي، وقد أمر بها الخليفة العباسي المقتدر بالله (٢٩٥-٣٢٠هـ/ ٢٩٥٨م) (سنة ٢٠٦هـ/ ٢٠٩م ، ويصف الفاسي هذه الزيادة بقوله ( أما صفة هذه الزيادة فإنها تخالف الزيادة السابقة ـ أى زيادة دار الندوة ـ لأنه ليس بها رواق غربي ، وإنما لها رواق شرقي وشمالي وجنوبي وموضع الغربي أبواب وبينهما باب الزيادة، وكل رواق منها شقة واحدة ... ولها صحن (٤٨١). (أشكال ١٥ ـ ١٦)

ويخالف النجم عمر ابن فهد الفاسى فى عدد الأروقة بالزيادة حيث ذكر أن بكل جهة من جهاتها الثلاث الشرقية والشمالية والجنوبية رواقان (٤٩٠)، وليس رواق واحد كما ذكر الفاسى .

وإذا كان القطبى النهروالى  $(^{\circ \circ})$  يتفق مع ما ذكره النجم عمر بن فهد حول عدد الأروقة بهذه الزيادة ، إلا أنه يختلف معه بشأن أروقة الجهة الجنوبية لتلك الزيادة فحسب حيث ذكر أن بهذه الجهة رواق واحد وليس رواقين كما ذكر النجم عمر بن فهد .

ولعل المسقط الأفقى للمسجد الحرام المأخوذ عن خريطة تركية مؤرخة بسنة

١٢٩٨هـ/ ١٨٨٠م (شكل ١٩) يكفي لحسم هذا الخلاف وتأكيد ما ذكره الفاسي .

ومما يعزز ذلك أيضًا ما ذكره باسلامه بقوله ( والذي عليه تلك الزيادة في العصر الحاضر هي كما وصفها الفاسي برواق واحد من جهاتها الثلاث ،(٥١).

هذا ولم يتغير وضع أروقة المسجد الحرام خلال العصر المملوكي حيث لم مجّر أية أعمال زيادة وتوسعة ، واقتصر الأمر على مجرد أعمال الصيانة والترميم والإصلاح والتجديد وهو ما يستدل عليه من خلال المصادر التاريخية المختلفة السابق الإشارة إليها ، فضلا عن بعض النقوش الإنشائية الباقية المعروفة حتى الآن(٥٢).

ورغم أن الوضع لم يتغير خلال العصر العثماني أيضاً ، إلا أن ذلك لا يمنعنا من الإشارة إلى أهم تغيير أصاب عمارة الأروقة منذ إنشائها وحتى سنة ٩٧٩هـ/ ١٥٦١ م ، حين برز أمر السلطان سليم الثاني (٩٧٤ ـ ٩٨٢ هـ/ ١٥٦٦ ـ والإحكام ، المبادرة إلى بناء المسجد الحرام جميعه على وجه الاتقان والإحكام ، وأن يجعل عوض السقف الشريف قبيا دائرة بأروقة المسجد الحرام ليأمن من التآكل، فإن خشب السقف كان متأكلاً من جانب طرفيه بطول العمد ، وكان يحتاج بعض السقف إلى تبديل خشبة بخشبة أخرى في كل قليل إذ لا بقاء للخشب زمانا طويلا مع تكسير بعضه ، وكان له سقفان بين كل سقف نحو ذراعين .. وصار ما بين السقف مأوى للحيات والطيور فكان من أحسن الرأى تبديلها بالقبب لتمكنها ودفع مواد الضرر عنها )(٥٣).

ويضيف النهرو الى قائلا ق ... وكانت الأساطين المبنية سابقًا على نسق واحد فى جميع الأروقة فظهر لهم أن ذلك الوضع لا يقوى على تركيب القبب عليها لقلة استحكامها ، إذ القبة يجب أن تكون لها دعائم أربعة قوية مخملها من جوانبها الأربع ، فرأوا أن يدخلوا بين أساطين الرخام الأبيض دعامات أخرى تبنى من الحجر الشميسي يكون سمكها مقدار سمك أربع إسطوانات من الرخام ليكون مقيمًا لها من كل جانب ، فتقوى على تركيب القبب من فوقها ويكون كل صنف من أساطين الأروقة الشلالة في غاية الزينة والقوة ، ففي أول ركن من الرواق الأول دعامة من الحجر الشميسي ثم إسطوانة رخام كذلك ثم دعامة من الحجر

الأصفر الشميسى ، وعلى هذا المنوال إلى آخر هذا الصف من أساطين الرواق ثم الصف الشافى من الرواق الثانى كذلك على هذا المنوال إلى آخر هذا الصف من أساطين الرواق ثم الصف الثالث من الرواق الثالث على هذا المنوال وبنيت القبب على تلك الدعائم والأساطين في دور المسجد جميعه وشرعوا من ركن المسجد الشريف من جهة باب السلام .. وقاسوا تلك الصفوف بخط مستوى وأزالوا ما كان قبل ذلك من الأزورار والإعوجاج ... وبإدخال هذه الدعامات الصفر صارت الأساطين كلها على نسبة واحدة وهي أن كل ثلاث أساطين من الرخام الأبيض يكون رابعتها دعامة واحدة من الحجر الأصفر الشميسي ، وذلك في غالب الأروقة من الجوانب الأربعة من المسجد الشريف كلها قائمة على أقدامها بغاية الاحكام ، كأنها صفوف واقفة بالأدب حول صحن مسجد بيت الله الحرام من جهاته الأربع وهي أعلى من الارتفاع السابق وأرفع ... )(30).

وكان الفراغ من اتمام هذه العمارة فسى عهد السلطان مراد الثالث (٩٨٢ ــ ٥٧١ هــ/ ١٥٧٤ ــ ١٥٧٤ منة أواخر سنة ١٩٨٠هـ/ ١٥٧٢م . (أشكال ١٧، ١٩ ـ ٢١).

وقام المؤرخون والرحالة بوصف هذه العمارة الأخيرة ، وما جرى عليها من ترميم أو تجديد أو إصلاح وصيانة ، وصفًا مفصلاً سواء من حيث عدد الأروقة ، أو من حيث عدد الأساطين القديمة منها والمستجدة أو من حيث عدد الطاقات \_ أى العقود \_ التى تعلو هذه الأساطين ، أو من حيث عدد القباب التى سقفت بها هذه الأروقة ، أو من حيث الحليات والكسوات المختلفة ، فضلا عن الأبواب والمآذن وغير ذلك من المفردات والعناصر والتفاصيل .

غير أن ما يعنينا من كل هذا ، في هذا المقام ، هو ما يتعلق بتطور عمارة الأروقة في هذه العمارة الأخيرة . ويمكن القول أن عدد الأروقة لم يتغير خلال للك العمارة الأخيرة ، وأنها ظلت كما كانت قبل إجراء تلك العمارة \_ أى ثلاثة أروقة (بلاطات) بكل جانب من جوانب المسجد الأربعة ، ومع ذلك فإن التطور الذى أصاب هذه الأروقة يتمثل في استبدال الأسقف الخشبية السابقة على هذه العمارة بالأسقف الحجرية المتمثلة في القباب ، وهو الأمر الذى استلزم إجراء بعض

التغييرات والتعديلات والإضافات حتى يسهل إقامة مثل هذه القباب حيث أنها \_ أى القباب \_ لا تقام إلا على مساحات مربعة من جهة ، وعلى مناطق انتقال تساعد في تخويل هذه المساحات المربعة إلى مناطق مستديرة أو مثمنة أو غير ذلك تركب القبة فوقها بكل يسر وسهولة من جهة ثانية ، وقد نجح المعماريون في تنفيذ مرحلة التطور هذه ، وهو ما يستدل عليه من خلال وصف القطبي السابق الإشارة إليه من جهة ، ومن خلال الأدلة المادية الآثارية الباقية المتمثلة في قباب الأروقة التي تعد السمة الرئيسة لهذه العمارة ، والتي لا تزال تشد الانتباه وتلفت النظر حتى الآن ( أشكال ١٧ ، ١٩ - ٢٢ ) ؛ (لوحات ٣ \_ ١٧) .

وظل المسجد الحرام على هذه العمارة الأخيرة ، ولم يزد فيه شيئًا حتى نهاية العصر العثماني ، بل وحتى الربع الأخير من القرن ١٤ هـ/ أواسط القرن ٢٠ م المنصرم ، ويؤكد ذلك ما ورد في كتابات المؤرخين والرحالة المدونة خلال تلك الفترة . (أشكال ١٧ ، ١٩ هـ ٢٢) ؛ (لوحات ٣ ـ ١٧).

وحسبنا أن نشير إلى كل من إبراهيم رفعت الذى وصف هذه العمارة الأخيرة فيما بين سنتى ١٣١٨ ـ ١٣٢٥هـ/ ١٩٠١ م بقوله ه المسجد الحرام وسط مكة وشكله مربع تقريبا ... وفي وسط المسجد بميل إلى الجنوب بيت الله أى الكعبة المكرمة ، ويحيط بالمسجد من جهاته الأربع ثلاثة أروقة (بلاطات) في الأكثر يفصل بين كل رواق وآخر صف من الأعمدة مواز لجدر المسجد ووصل بين كل عمودين بعقد من البناء المتين ، وأقيم على كل أربعة أعمدة قبة محكمة البناء فنشأ من ذلك قباب متجاورة منها تكون سقف تلك الأروقة ... ثم يضيف فيقول : « وهذا الشكل هو الذي تراه بالمسجد إلى يومنا هذا وقد وصفناه لك قبلاً و«٥٥).

والبتنوني الذي وصف هذه العمارة الأخيرة سنة ١٣٢٧هـ/ ١٩١٠م بقوله «تمت على أحسن حال بالشكل الذي نراه الآن وليس لمن بعده \_ أي السلطان مراد الثالث \_ من السلاطين إلا عمارات ترميمية أو تكميلية »(٥٦). ومن المؤرخين المحدثين باسلامه الذي وصف هذه العمارة الأخيرة ثم قال « وهي التي عليها

المسجد الحرام إلى هذا العصر الحاضر \_ أى حتى تاريخ صدور كتابه سنة ١٣٥٤ هـ/ ١٩٣٥ م. ، ١٩٧٥.

هذا وقد جرت إبان العصر السعودى ، وبالتحديد فيما بين سنتى ١٣٧٥ \_ ١٤٠٩ ما ١٤٠٩ هـ ١٩٥٦ \_ ١٩٥٩ م أكبر توسعة واعمار للمسجد الحرام على مدى تاريخه الطويل ، ولم تقتصر تلك التوسعة على العمارة والزيادة فحسب بل تعدتها إلى توفير كافة الخدمات والمرافق ؛ بل وتوفير الأمن والطمأنينة حتى يؤدى الحاج والمعتمر حجه أو عمرته بيسر وسهولة (٢٥) ، وهو الأمر الذي يستحق أن تفرد له دراسة يخليلية مطولة وفق المنهج العلمي السليم . (شكل ٢٤) ، (لوحة ١٧) .

#### ٢ \_ المساجد المكية الأخرى:

انتشرت المساجد بمكة المكرمة انتشاراً كبيراً ، فبالإضافة إلى المسجد الحرام أنشئت مساجد أخرى عديدة ورد ذكرها في المصادر التاريخية المختلفة ، غير أن ما يعنينا ، في هذا المقام ، هو تلك المساجد التي اشتملت على أروقة ، وهو ما يستدل عليه من خلال كتابات المؤرخين والرحالة ، وحسبنا أن نركز هنا على ثلاثة من تلك المساجد وهي :

## أ\_ مسجد البيعة بمنى :

أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر سنة ١٤٤هـ/ ٧٦١ كما يستدل من النقش الإنشائي له(٥٠).

ورغم أن الأزرقى ذكر هذا المسجد ، إلا أنه لم يذكر شيئا عن عمارته في عهد أبى جعفر (٦٠٠)، وقد وصفه الفاسى بقوله « وصفة هذا المسجد رواقان كل منهما مسقوف بثلاث قبب على أربعة عقود وخلفها رحبة وله بابان في الجهة الشمالية وبابان في الجهة اليمانية وأكثر هذا المسجد الآن متخرب ... ، (٦١٠).

ويتضح من ذلك الوصف أن المسجد كان تخطيطه عبارة عن رحبة (صحن أوسط) ومقدم جهة القبلة ومؤخر يقابله ، ويشتمل المقدم على رواقين كل منهما مسقوف بثلاث قباب على أربعة عقود (٦٢).

ومن المرّجح أن مصطلح العقود الأربعة يقصد به الإشارة إلى أن قباب المسجد كانت ضحلة \_ غير عميقة \_ وأنها مقامة على مثلثات كروية ، بواقع أربع مثلثات بكل ركن من أركان القباب الثلاث ، وهذا المصطلح ورد كثيراً سواء بهذه الصيغة أو بصيغة عقود مقالية في وثائق الوقف المختلفة فضلا عن بعض المصادر التاريخية .

وعلى ضوء هذا التفسير ، نستطيع القول أن المقدم كان عبارة عن مساحة مستطيلة قسمت إلى رواقين متقاطعين بواسطة باثكتين ، الأولى منهما تشرف على الصحن الأوسط ( الرحبة ) ، وتتكون كل بائكة من ثلاثة عقود موازية لجدار القبلة ترتكز على عمودين \_ أو دعامتين \_ في الوسط وعلى الجدران في الجانبين ،

وينطلق من نفس العمودين \_ أو الدعامتين \_ عقدان عموديان على جدار القبلة ، ويبطلق من نفس العمودين \_ أو الدعامتين \_ عقدان عموديان على جدار القبلة ، ويهذه الطريقة تم إيجاد ثلاثة مربعات بكل رواق غطيت بالقباب الثلاث المشار إليها، وتما له دلالته في هذا الصدد أن هناك نماذج كثيرة صممت وفق هذا النمط في العمارة الإسلامية بصفة عامة ، وترجع أقدم نماذجها الباقية إلى النصف الأول من القرن ٧هـ / ١٣٥ م ١٣ م (١٣٠)، أما مؤخر المسجد فكان لا يشتمل على أروقة واكتفى المعمار بفتح بابين فيه على غرار مثلهما في الجهة المقابلة . وعلى ضوء ذلك فإنه من المرجع أن هذا الوصف الذي ذكره الفاسي إنما يرجع إلى عمارة المسجد في عهد الخليفة العباسي المستنصر (١٢٢٣ \_ ١٤٠٠هـ / ١٢٢١ \_ الفاسي بقوله و ... وعمره أيضاً المستنصر العباسي على ما وجدته مكتوباً في حجر ملقى حول هذا المسجد لتخربه وفيه أن ذلك في سنة تسع وعشرين وستمائة (١٤٤٠).

# ب \_ مسجد منحر الذبيح المعروف بمسجد الكبش بمني :

يذكر الأزرقي أن هذا المسجد قد أمرت ببنائه لبابة بنت على بن عبد الله بن عباس (٦٥)، أما الفاسى فقد وصفه بقوله « والمسجد المعروف بمسجد الكبش ثلاثة أروقة مكشوفة لا سقف لها ... وكان كل من رواقيه المقدمين مسقوفًا بثلاث قبب فسقط جميع ذلك ، وأكثر هذا المسجد الآن متخرب ... (٦٦).

وعلى ذلك فإن أروقة هذا المسجد كانت على نفس نمط مسجد البيعة ، مما يرجح أنه هو الآخر قد تمت عمارته خلال القرن ٧هـ/ ١٣م، وربما كان ذلك بأمر السلطان الرسولى الملك قطب الدين أبا بكر بن الملك المنصور عمر بن على صاحب اليمن الذى أمر بتجديد عمارة بعض المساجد القريبة من هذا المسجد بمنى بعد زيارته لها سنة ٢٤٥هـ/ ١٢٤٧م (٢٧).

## جــ مسجد الخيف بمنى :

يعد من أهم المساجد المكية عمارة بعد المسجد الحرام وقد وصفه الأزرقي قبل منتصف القرن ٣هـ/ ٩م بقوله و ... وفي قبلة المسجد مما يلي دار الإمارة ثلاث ظلال ، وفى شقه الذى يلى الطريق ظلة واحدة وفى شقه الذى يلى أسفل منى ظلة واحدة ، وفى شقه الذى يلى الجبل ظلة واحدة ... وعلى الأساطين الداخلة فى الظلال جوايز خشب دوم ... (٦٨٠).

وتشير دراسة حديثة إلى أن الأزرقي لم يشر إلى وجود أربعة بلاطات \_ أى أروقة \_ فى مسجد الخيف ، وإنما أشار إلى وجود السقائف فى جهاته الأربع وأفاض فى وصفه الشيء الكثير ، ويبدو أن نمط بنائه قد طرأ عليه التغيير عند قدوم ابن جبير عما كان عليه فى زمن الأزرقي ٩٥٠٠.

ومن الواضح أن عدم التفسير الصحيح لمصطلح الظلال الوارد في نص الأزرقي، هو الذي أدى إلى اختلاط الأمر على الباحثة ، فظنت أن الظلال يقصد بها السقائف التي تخيط بالمسجد من جهاته الأربع ، مع أن المقصود بها هو الأروقة (البلاطات) المسقوفة ، والتي أشار الأزرقي إلى وجود ثلاثة منها في قبلة المسجد \_ أي المقدم \_ ورواق واحد في كل من المؤخر والمجنبتين .

وقبل سنة • ٣٠٠هـ/ ٩١٢م وصف هذا المسجد ابن عبد ربه القرطبي قائلا «وبها ـ أى منى ـ مسجد أكبر من جامع قرطبة وهو مسجد الخيف له مما يلى المحراب أربعة بلاطات (أروقة) معترضة ـ أى موازية لجدار القبلة \_ سقفها من جرائد النخل وعمدها مجصصة ، والمنبر على يسار المحراب والباب الذي يخرج منه الإمام عن يمينه ... »(٧٠).

ويدل هذا الوصف على أنه قد أضيف إلى أروقة مقدم المسجد رواق بعد الأزرقى فصارت أربعة أروقة ( بلاطات ) هى التى وصفها ابن عبد ربه ومن جاء بعده من الرحالة باستثناء صاحب كتاب الاستبصار (٧١) الذى أشار إلى وجود ثلاثة بلاطات ( أروقة ) بمقدم المسجد ، مما يدل على أنه كان فى هذه الحالة مجرد ناقل عن الأزرقى فحسب ويؤكد ذلك أن جميع الرحالة الذين جاءوا بعد ابن عبد ربه ، فضلاً عن المؤرخين قد أجمعوا على أن مقدم المسجد يشتمل على أربعة بلاطات ( أروقة ) .

فها هو الفاسي يصفه في زمنه قائلا ( هو مسجد كبير مربع ... وفي مقدمه أربعة أروقة ( بلاطات ) مسقوفة بأجر معقودة بالنورة كالأطباق ، وله رواق آخر لاصق بجداره يلى الطريق العظمى غير مسقوف ... وعن يمين القبلة من خارج الأروقة درجة لاصقة للرواق الذى يلى الطريق يصعد منه إلى أعلى سقف الأروقة المذكورة ... وقبة كبيرة كانت على المحراب سقطت أيضًا مع جانب من وسط حائطه القبلى ... (٧٢).

وفى سنة ٤٧٤هـ/ ١٤٦٩م كان الفراغ من العمارة الكبيرة التى أمر بها السلطان قايتباى (٨٧٢ ـ ١٤٩٥م / ١٤٦٧م) لمسجد الخيف ، وقد وصف هذه العمارة كل من : النجم عمر بن فهد (ت ٨٨٥هـ/ ١٤٨٠م) وقطب الدين النهروالي (ت ٩٩٠هـ/ ١٥٨٢م)، غير أن ما يعنينا في هذا المقام، هو ما يتعلق بأروقة المسجد وكيفية عمارتها .

ومن ذلك ما ذكره النجم عمر بن فهد بقوله ( ... وبنيت أربع بوائك من جهة القبلة فيه ... يعلو القناطر أى العقود أو الأقواس مقالى مقببة بالطوب والنورة والجبس ، عدة القناطر المذكورة مائة قنطرة واثنتان وسبعون قنطرة وعدة المقالى المذكورة إحدى وتسعون مقلاة ، وبنى محراب بصدر الجهة القبلية بالرخام الأصفر المنحوت ... وعلى المحراب المذكور قبة عظيمة مرتفعة محكمة العمل ... (٧٣٠). (لوحة ١٩).

ويستدل من هذا النص الوصفى المهم أن مقدم المسجد كان يشتمل على أربعة أروقة ( بلاطات ) متقاطعة مسقوفة بالقباب الضحلة \_ غير العميقة \_ بواقع ٢٢ قبة ضحلة تسقف الرواق الأول مما يلى جدار القبلة و ٢٣ قبة بكل رواق من الأروقة الثلاثة الأخرى ، وبذلك يبلغ العدد الكلى للقباب الضحلة ٩١ قبة كما ذكر النجم عمر بن فهد . كذلك كان يعلو مربعة المحراب \_ أى المساحة المربعة التي تتقدم المحراب \_ قبة عظيمة مرتفعة محكمة العمل على حد قول النجم عمر بن فهد وهذا هو السبب الذي كان من نتيجته تقليل عدد القباب الضحلة بالرواق فهد وهذا هو السبب الذي كان من نتيجته تقليل عدد القباب الضحلة كما هو الأول مما يلى جدار القبلة إلى ٢٢ قبة ضحلة بدلا من ٢٣ قبة ضحلة كما هو الحال بكل رواق من الأروقة الثلاثة الأخرى كما سبق القول .

أما القطبي النهروالي فقد وصف هذه العمارة بقوله « بني ـ أي السلطان

قايتباي ـ مسجد الخيف بناءً عظيمًا محكمًا ... وبني أربع بوائك من جهة القبلة ... (٧٤).

وعلى ضوء ما ذكره كل من النجم عمر بن فهد والقطبى النهروالي يتضح أن عدد الأروقة بمقدم مسجد الخيف لم يتغير ، بالزيادة أو النقصان ، رغم إجراء هذه العمارة المتقنة المحكمة .

ونضيف على ذلك فنذكر أن هذا الوضع قد ظل على ما هو عليه حتى النصف الأول من القرن ١٤هـ/ ٢٠م وهو ما يستدل عليه من خلال وصف صاحب مرآة الحرمين ، ولعل أهم ما يعنينا ، في هذا المقام ، من ذلك الوصف ، فضلا عن عدد الأروقة ، هو ما يتعلق بسقف الأروقة حيث يذكر « والأروقة مسقوفة بقباب ظاهرة من الداخل فقط أما سطح المسجد فمستو ... ، (٧٥) ( لوحتا مسقوفة بقباب ظاهرة من الداخل فقط أما سطح المسجد فمستو ... ، (٢٠) ( لوحتا

ويكاد يتفق هذا الوصف مع وصف الفاسى بقوله ان الأروقة الأربعة مسقوفة «بأجر معقودة بالنورة كالأطباق ... ،(٧٦).

ومع ما ذكره النجم عمر بن فهد بقوله ( يعلو القناطر مقالي مقببة ... وعدة المقالي المذكورة إحدى وتسعون مقلاة ... ( (٧٧ ).

ورغم اختلاف المصطلحات التى عبر بها كل من الفاسى والنجم عمر بن فهد وإبراهيم رفعت عن سقف الأروقة إلا أن الدلالة واحدة وهى أن الأروقة كانت مسقوفة بنوع من القباب الضحلة يتميز بأنه مجوف قليلاً ، ويرجع ذلك إلى أن الأقطار الكروية للمثلثات الحاملة للقباب تكون هى نفسها الأقطار الكروية للقباب التى يخملها ، ولذلك تبدو المثلثات كأنها جزء من القبة ، كما يبدو الجزء الكامل من القبة فوق المثلثات على هيئة قصعة أو مقلاة أو طبق أو قطعة كروية مجوفة قليلاً لا تظهر من الخارج ، وهو الوضع الذى عبر عنه كل من الفاسى بمصطلح الأطباق والنجم عمر بن فهد بمصطلح المقالى ــ مفردها مقلاة ــ أما إبراهيم رفعت فاكتفى بالإشارة إلى أن هذه القباب ظاهرة من الداخل فقط .

أما عن أروقة مسجد الخيف عقب العمارة الأخيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين فتحتاج إلى دراسة مفردة مطولة .

ونما له دلالته في هذا الصدد ما يتعلق بعمارة أروقة ( بلاطات ) مسجد نمرة بعرفة المعروف بمسجد إبراهيم بأمر السلطان قايتباى أيضاً ، وقد وصف هذه العمارة النجم عمر بن فهد بقوله ﴿ وفيها \_ أى سنة ٤٨٨ه \_/ ١٤٦٩م \_ عمر مسجد نمرة بعرفة المعروف بمسجد إبراهيم ، وإنشئ رواقان عظيمان بصدر القبلة برسم الظل للحاج ، وفيهما خمسون كتفا مربعاً ، تعلو الأكتاف المذكورة ثلاث وثمانون قنطرة \_ عقداً أو قوساً \_ تعلو القناطر المذكورة أربعة وثلاثون مقلاة ... وبيضت جميع قناطر البوائك المذكورة والحراب ... (١٤٨٠).

أما القطبي النهروالي فقد وصف هذه العمارة بقوله ( وجعل في صدر ذلك المسجد رواقان عظيمان يتظلل بهما الحجاج وقت الصلاة من الشمس ... ) (٧٩).

#### المبحث الثاني : الدور المكية :

كانت توجد بمكة المكرمة بعض الدور والمواضع المباركة ، ومن أهمها تلك التى تتعلق بالنبى ( ﷺ ) وآل بيته ، ومن ثم حظيت طيلة العصور الوسطى الإسلامية بالعناية الفائقة ، غير أن ما يعنينا منها ، فى هذا المقام ، تلك الدور والمواضع التى كانت تشتمل على أروقة ، وقد استخدت كمساجد وقد تنبه إلى هذه الحقيقة الفاسى حيث يذكر ( بمكة دور مباركة معروفة عند الناس وغالبها مساجد ولكنها مشهورة عند الناس بالدور ولذلك أفردناها بالذكر عن المساجد ... ( ٨٠٠).

ومن هذه الدور دار خديجة بنت خويلد ( رضى الله عنها ) التي عرفت أيضًا بمولد فاطمة الزهراء ( رضى الله عنها ) ، وقد جعلت هذه الدار مسجداً في خلافة معاوية بن أبي سفيان (٤١ ـ ٢٠ هـ/ ٦٦١ ـ ٢٧٩م) من قبل عقيل بن أبي طالب في قول (٢١١) ومعتب بن أبي لهب في قول آخر(٢٨).

ويصف الفاسى هذه الدار فى زمنه بقوله « وغالب هذه الدار على صفة المسجد لأن فيها رواقاً فيه سبعة عقود على ثمانية أساطين ... وأمامه رواق فيه أربعة عقود على خمسة أساطين ، وبين هذين الرواقين صحن ، والرواق الثانى أخصر من الرواق المتقدم ... ، (٨٣٠).

ومنها الموضع الذى كان يقال له مولد على بن أبى طالب ( رضى الله عنه ) ووصفه الفاسى فى زمنه بقوله ( ... هذا المكان رواقان بينهما عقدان كالبابين ... وفى هذا المكان من العقود سبعة عقود ، غير العقدين اللذين بين الرواقين منها فى الرواق المقدم ثلاثة وفى المؤخر أربعة ... ( ١٨٤٠ ).

#### المبحث الثالث: المدارس المكية:

قام الحارثي بدراسة مفصلة للمدارس الحجازية عامة والمكية خاصة ، وانتهى منها إلى أن استخدام الرواق في عمارتها كان محدود النطاق ، وضمن طراز معين وهو المدرسة ذات الرواق الواحد والمؤشر الوحيد الذي يدل على ذلك هو المدرسة العطيفية التي زودت برواق كبير عندما أعيدت عمارتها سنة ٨٦١هـ/ ١٤٥٦م (٨٥٠).

وقد وصف هذه العمارة النجم عمر بن فهد بقوله « وفيها ـ أى سنة المحراة النجم عمر بن فهد بقوله « وفيها ـ أى سنة المحراق المحراق المعروفة بالعُطيفية ببناية قاعة عظيمة ومرافق كثيرة ورواق كبير وخت بعض القاعة مما يلى المسجد حاصل كبير به خمس شفاقات ( فتحات أو مناور للإضاءة أو التهوية ) وفي القاعة وما يليها خمسة شبابيك كبار مطلة على المسجد وذلك لزوجة السلطان زينب ابنة العلاء على بن أحمد بن خاص بك (٨٦٠).

وعلى ضوء ذلك فإننا نؤكد أن مصطلح الرواق الكبير الوارد في هذا النص المهم إنما يقصد به الرواق بمعنى الطبقة أو القاعة السكنية كما سبق القول عند تفسيرنا لمصطلح الرواق في صدر هذا الكتاب .

وبالتالى فإنه لا يقصد به الرواق بمدلوله المتعارف عليه والشائع استخدامه فى عمارة المساجد الإسلامية التقليدية الطراز عامة والمساجد المكية ، وعلى رأسها المسجد الحرام خاصة ، على نحو ما بينا فى هذه الدراسة ، فضلاً عن بعض المدارس المملوكية الباقية فى مدينة القاهرة حتى الآن ، والتى أشار الحارثى إلى بعض نماذجها (٨٧٠).

وعلى ضوء ذلك فإن المدرسة العطيفية لم تكن تنتمى إلى طراز المدرسة ذات الرواق الواحد كما ذهب الحارثي ، وبالتالى فإن المدارس الحجازية عامة والمكية خاصة لم تصمم أى منها وفق هذا الطراز في ضوء المعطيات التاريخية والأثارية المتوافرة المعروفة حتى الآن .

ومما له دلالته في هذا الصدد أن بعض المدارس المكية الأخرى كانت تخوى

بعض القاعات والخلاوى والطبقات السكنية على غرار النماذج المملوكية التى لا تزال باقية بمدينة القاهرة حتى الآن ، ولا سيما ما يرجع منها إلى العصر الجركسى .

ومن هذه المدارس المكية مدرسة صاحب كتبايه (٨٨) وقد شرع في بنائها سنة ٦٨٦هـ/ ١٤٦١م وكانت في مائها سنة ١٤٦١هـ/ ١٤٦١م وكانت في ما بين البيمارستان وباب الدريبة (٨٩٠) الملاصق للمسجد الحرام ، ويصف النجم عمر بن فهد هذه المدرسة بقوله « وجعل بها قاعة لحضور التصوف بعد العصر ، وخلاو سفلية وعلوية وطبقة ثالثة للفقراء ، وسكنان علويان لشيخ الصوفية وللناظر أي ناظر الوقف .... ، (٩٠٠).

#### المبحث الرابع: البيمارستانات ( المستشفيات ) المكية:

لا يعنينا منها سوى البيمارستان المستنصرى الذى كان يقع بالجانب الشمالى من المسجد الحرام ، وقد أمر بإنشائه ووقفه الخليفة المستنصر العباسى (٦٢٣ - ١٢٢٦ - ١٢٢٦ م) سنة ٦٢٨هـ/ ١٢٣٠م ، ثم عمره الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة (ت٢٨هـ/ ٢٤٢ م) وهى العمارة التى وصفها الفاسى بقوله ( ... وعمره في عصرنا هذا الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة عمارته التى هو عليها الآن وزاد فيه على ما كان عليه أولا إيوانين : أحدهما في جهة الشامية ، والأخرى في جهته الغربية ، وأحدث فيه صهريجاً ورواقاً فوق جهدة الإيوانين اللذين أحدثهما ، وفوق الإيوان الشرقى الذى كان فيه من قبل وجدد هو عمارته ، وفوق الموضع الذى فيه الشباكان المشرفان على المسجد الحرام ... (٩١٥).

ومن الواضح أن مصطلح رواق الوارد في هذا الوصف ، إنما يقصد الرواق بمعنى الطبقة أو القاعة السكنية التي كانت تزود بها العمائر الدينية والمدنية ، بل والحربية خلال العصر المملوكي ، كما يستدل من وثائق الوقف المختلفة وبعض المصادر التاريخية ، فضلا عن العمائر الآثارية التي ماتزال باقية بالقاهرة حتى الآن .

ولما كانت الأروقة قد زودت في البيمارستان المستنصرى بأمر حسن بن عجلان في الربع الأول من القرن ٩هـ/ ١٥ م وبالتحديد في عام ٨١٦هـ/ ١٤١٣م، ولذلك فإنه من المرجّع، في ضوء المعطيات المتوافرة المعروفة حتى الآن، أن إضافة الرواق بمعنى الطبقة أو القاعة السكنية إلى العمائر المكية وبصفة خاصة المدارس والبيمارستانات والأربطة كان منذ أوائل عصر المماليك الهراكسة وهو العصر الذي شاع فيه استخدام هذا المصطلح بهذه الدلالة.

#### الخانمة

مما تقدم يتضح أن العمارة الإسلامية بمكة المكرمة قد عرفت إستخدام الأروقة ( البلاطات ) منذ عصر الخلفاء الراشدين ( رضى الله عنهم ) وبالتحديد في عهد الخليفة عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) سنة ٢٦هـ/ ٦٤٦م ، ثم لم تلبث أن إنتشرت وتطورت خلال العصور التاريخية المتعاقبة .

ومن حيث طرز الأروقة يمكن القول أن العمارة المكية قد عرفت الأروقة الموازية لجدار القبلة سواء كانت تعلوها العقود \_ وهو الأغلب \_ التى يرتكز عليها السقف، أولا تعلوها العقود حيث يرتكز السقف مباشرة على الأعمدة ( الأساطين ) .

كما عرفت الأروقة المتقاطعة ، وهى التى تتجه عقود بائكاتها موازية لجدار القبلة وعمودية على ذلك الجدار فى نفس الوقت ، ولا سيما فى المساجد التى كانت مسقوفة بالقباب ، ومن أهمها مسجد البيعة ومسجد الخيف ومسجد نمرة قبل العصر العثماني ، والمسجد الحرام عقب العمارة العثمانية الأخيرة سنة عمل ١٥٧٦ م التى لا تزال باقية حتى الآن .

كذلك عرفت العمارة المكية منذ أوائل العصر الجركسى كما رجحنا ، الرواق بمعنى الطبقة أو القاعة السكنية ، وبصفة خاصة في عمارة المدارس والبيمارستانات، والتي لم يعرف منها حتى الآن سوى البيمارستان المستنصرى والمدرسة العطيفية . هذا ولم يقتصر تطور الأروقة المكية على عمارتها فحسب ، بل تطورت أيضاً حليتها وكسوتها ، وذلك وفق الطراز السائد في العصر الذي شيدت فيه هذه الأروقة .

وبعد فإذا كنت قد وفقت من خلال هذه الدراسة فيما قصدت إليه فلله الحمد، وهو من وراء القصد خير معين ، وإن كنت قد قصرت فحسبى أن تكون هذه الدراسة لبنة صغيرة في مجال دراسة العمارة الإسلامية عامة والعمارة الحجازية في مكة المكرمة خاصة .

# هوامش الكتساب

- (۱) الجوهرى ، إسماعيل بن حماد ، ت ٣٩٨هـ/ ١٠٠٧م ، تاج اللغة وصحاح العربية جـ٤ ، تحقيق أحمد عبد الغفار عطار ، القاهرة (١٩٥٧م ) ، ص ص ١٤٨٥ ـ ١٤٨٦ ، ابن منظور ، محمد بن مكرم بن على ، ت ٢١١هـ/ ١٣١١م ، لسان العرب ، مادة روق ؛ الغيروز آبادى ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، ت ٨١٧هـ/ ١٤١٤م القاموس الحيط ، جـ٣ ، القاهرة (١٩٥٢م ) ، ص ص ٢٣ ـ ٢٣٢؛ الزبيدى ، محب الدين أبى الفيض محمد مرتضى ، ت ١٢٠٥هـ/ ١٧٩٠م ، تاج العروس من جواهر القاموس، جـ٣ ، القاهرة (١٨٨٩م ) ، ص ص ٣٣٢ ـ ٢٣٢ .
- (۲) البكرى ابن أبى السرور ، ت ۱۰۸۷ هـ/ ۱۷۲ م ، القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب ، مخقيق السيد إبراهيم سالم ، راجعه وقدم له إبراهيم الإبيارى ، القاهرة (۱۹۹۲م) ، ص ۱۲۰.
- (٣) الحداد ، محمد حمزة إسماعيل ، المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية ، القاهرة ، ط١ مكتبة نهضة الشرق (١٩٩٦م ) ، ط٢ ، مكتبة زهراء الشرق (٢٠٠٠م ) ، ص ص ٤٩ ٥٠ .
- (٤) وصف ياقوت الحموى هذه السقيفة بقوله و وهى ظلة كانوا يجلسون تختها فيها بويع أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، ويضيف نقلا عن أصحاب المعاجم و قال الجوهرى السقيفة الصفة ومنها سقيفة بنى ساعده وقال أبو منصور السقيفة كل بناء سقف به صفة أو شبه صفة نما يكون بارزا ألزم هذا الاسم للتفرقة بين الأشياء ،
- الحموى ، شهاب الدين ياقوت أبو عبد الله بن عبد الله الرومي ، ت ٦٢٦هـ/ ١٢٨م) ، ص ٩٥ .
- (٥) السامرائي ، خليل إبراهيم ، ومحمد ، ثائر حامد ، المظاهر الحضرية في عصر النبوة الموصل، (١٩٨٤م) ص ٢٦ .
- (٢) حافظ ، على فصول من تاريخ المدينة ، جدة ط٢ (١٤٠٥هـ/١٩٨٤م)، ص ١٩٩١.
  - (V) الحداد ، المدخل ص ص ٥٠ \_ ٦٤ .
- (٨) الحداد ، كتب الرحالة المسلمين وأهميتها في دراسة المصطلحات الفنية للعمارة

- الإسلامية، مجلة عالم المخطوطات والنوادر ، المجلد ٤ ، العدد ٢ ، الرياض ( رجب \_ ذو الحجة ١٤٢٠ . الحجة ٢٩٢ .
- (٩) السمهودى ، نور الدين على بن أحمد ، ت ٩١١هـ/ ١٥٠٥م ، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ، جـ٢ ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، بيروت ط٤ ، (١٩٨٤م )، ص. ٢٧٢.
  - (۱۰) السمهودي ، وفاء جــ ، ص ۱۲ه .
  - (١١) فكرى ، أحمد ، مساجد القاهرة ومدارسها ، المدخل ، القاهرة (١٩٦١م ) ص ٩٢ .
    - (۱۲) فكرى ، مسجد القيروان ، القاهرة (١٩٣٦م ) ص ١٩
- (۱۳) الكحلاوى ، محمد محمد مرسى ، القيم الدينية وأثرها فى تخطيط عمارة المساجد ، مجلة دراسات فى علم الآثار والتراث ، العدد الأول ، الجمعية السعودية للدراسات الأثرية، الرياض ، (۱۲۱هـ/ ۲۰۰۰م) ، ص ۱۹۱ .
  - (١٤) الكحلاوي ، القيم الدينية ص ص ١٩٢ ــ ١٩٣ .
- (۱۰) سامح ، كمال الدين ، العمارة في صدر الإسلام ، القاهرة (۱۹۷۱م) ، ص ص ۲۷ ، ٨٠ ، فهمي ، عبد الرحمن ، العمارة قبل عصر المماليك ، ضمن كتاب القاهرة تاريخها ، آثارها فنونها ، مؤسسة الأهرام ( ١٩٧٠م ) ص ٢٢٣ ؛ عثمان ، محمد عبد الستار ، أخميم في العصرين القبطي والإسلامي ، (١٩٨٢م ) ص ص ٢٧ ، ٧٧ ـ الستار ، أخميم في العصرين القبطي والإسلامي ، (١٩٨٢م ) ص ص ٢٠٠١ ، ١٠٥٠ كسامل ، عبد الله ، الأمويون وآثارهم المعمارية ؛ القاهرة (٢٠٠٣م)، ص٧٧ .
- (١٦) المليجى ، على ، الرواق والبلاطة والأسكوب ، مصطلحات فنية لمسمى واحد بالعمائر الدينية في العالم الإسلامي ، سلسلة دراسات عن المشرق الأوسط (٩٥) ، مركز بحوث الشرق الأوسط ، جامعة عين شمس ، القاهرة ( ١٩٩١م ) ، ص ص ٨ ، ١٦ .
- (۱۷) الحداد ، بحوث ودراسات في العمارة الإسلامية ( الكتاب الأول ) القاهرة ط١ (١٧) الحداد ، بحوث ودراسات الفنية ، المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية ، ص ١٥، ومن كتب التاريخ المحلى لمكة المكرمة التي يتجلى فيها هذا التطور كتاب : جار الله بن فهد المكى ، جار الله بن العز بن النجم ، ت ١٥٤٤هـ / ١٥٤٧م نيل المني

بذيل بلوغ القرى لتكملة انخاف الورى ( تاريخ مكة المكرمة من سنة ٩٢٢هـ اللي ٩٤٢هـ) ، قسمان ، مخقيق محمد الحبيب الهيلة ، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ، فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة (١٤٢هـ/ ٢٠٠٠م) ، ص ص ٣٣ ، ٣٤ ، وح موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة (٩٢٠ ما ١٧٦ ، ٧٣٩ ، ( وصفحات أخرى كثيرة ) .

- (۱۸) الطائش ، على ، دراسة معمارية لجامع بدر الدين الونائي بالقاهرة ، مجلة التاريخ والمستقبل ، المجلد ٣ ، العدد ٢ ، يصدرها قسم التاريخ بآداب المنيا ، ( يونيو ١٩٩٣م )، ص م ٣٥٣ \_ ٣٥٤ .
- (۱۹) البلاذرى ، أبى العباس محمد بن يحيى بن جابر ، ت٢٧٩هـ/ ٢٩٨١ ، فتوح البلدان ، قل ، تحقيق عبد الله وعمر أنيس الطباع ، بيروت (١٩٨٧م) ، ص ٢٦٠ الحموى ، معجم البلدان ، مج ٨ ، ص ٥٠ ؛ النابلسي ، عبد الغنى ، الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز ، تقديم وإعداد أحمد عبد المجيد هريدى ، القاهرة (٢٩٨٦م) ص ٤٤٠ ؛ المأموني إبراهيم ، تهنئة أهل الإسلام بتجديد بيت الله الحرام ، مخطوطة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ، ، (عن : مطر ، فوزية ، تاريخ عمارة الحرم المكى الشريف إلى نهاية العصر العباسي الأول ، جدة (١٩٨٦م) ، ص ٢٦٠ ؛ ابن ظهيرة ، محمد بن محمد بن أبي بكر القرشي المخزومي ، ت٢٩٨هـ/ ١٩٨٨م ، الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ، تحقيق على عمر ، القاهرة، الطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ، تحقيق على عمر ، القاهرة،
- (۲۰) الأزرقى ، أبى الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقى ، ت بعد ٢٤٧هـ/ ٢٦١م . أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ، جــ ، تحقيق رشدى الصالح ملحس ، مكة المكرمة، ط٨ (٤١٦ هـ/ ١٩٩٦م ) ، ص ٢٦؛ الفاكهى ، أبى عبد الله محمد بن إسحاق ، من علماء القرن ٣هـ/ ٩م ، أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه ، جــ ، إسحاق عبد الملك بن دهيش ، مكة المكرمة (١٩٨٧هـ/ ١٩٨٧م ) ، ص ١٥٩ .
  - (٢١) الأزرقي ، أخبار مكة ، جـ١ ، ص ٢٥٩ .
- (۲۳) الشهرى ، محمد هزاع ، عمارة المسجد النبوى منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكى، القساهرة (۲۰۰۱م) ، ص۲۶ مـ ۵۰ ؛ مسصطفى ، صسالح لمعى ، المدينة المنورة ، تطورهاالعمرانى وتراثها المعمارى ، بيروت (۱۹۸۱م) ، ص ص ۵۰ ـ ۵۷ ، شكلا ٢٤ ـ ٤٧ .

- (٢٣) شافعى ، فريد ، العمارة العربية في مصر الإسلامية ، المجلد الأول ، عصر الولاة ، القاهرة ( ٢٣٠) شافعى ، فريد ، العمارة العربية في مصر الإسلامية ، المجلد الرجيحه على أنه لما كان عثمان ( رضى الله عنه ) هو أول من اتخذ الأروقة في المسجد الحرام ، وبالتالى فإنه من المنطقى أنه أمر بإضافة أروقة جانبية \_ أى فيي مجنبتي مسجد الرسول ﷺ الشرقية والغربية \_ ، وبعلق مصطفى على ذلك بأنه لم يجد أي سند لهذا الرأى في المصادر .
- (۲٤) الباشا ، حسن ، أثر عمارة عثمان بن عفان في المسجد الحرام في تخطيط المساجد وفي
   العمارة الإسلامية ، دراسات تاريخ الجزيرة العربية ، الكتاب الثالث الموسوم بـ 1 الجزيرة
- العربية في عصر الرسول ﷺ والخلفاء الراشدين ، جـ ٢ ، مطابع جامعة الملك سعود ، الرياض ، (١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م) ، ص ص ٣٣٧ \_ ٢٤٥ .
- (٧٥) الأزرقي ، أخبار مكة ، جـ ٢ ، ص ص ٧١ ـ ٧٧ ، الفاكهي ، أخبار مكة ، جـ ٢ ، ص ص ١٦٠ الفاكهي ، أخبار مكة ، جـ ٢ ، ص ص ١٦٠ الفاكهي ، أخبار مكة ، جـ ٢ ، ١٤٥٠ م ، تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف ، مخقيق علاء إبراهيم الأزهري وأيمن نصر الأزهري ، بيروت (١٩٩٧ م ) ، ص ١٥٧ ؛ ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص١٥٧ ؛ وابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص١٥٧ ، طراوة ، حجازي حسن على ، مظاهر الاهتمام بالحج والحرمين الشريفين في العصر الأموى ، القاهرة (١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٣م) ، ص١٥٧ ـ ١٥٣ ؛ ومما له دلالته في هذا الصدد أن أحدث ما نشر عن الآثار المعمارية الأموية يخلو من الإشارة تماما إلى تفاصيل عمارة الوليد للمسجد الحرام ، وكل ما ورد في هذا الكتاب هو وبداخل المتن لا نجد سوى هذه العبارة (وبالإضافة لعمارة الوليد في المسجد الحرام أمدنا ابن الأثير بمآثر آخرى للوليد بن عبد الملك ...) . كامل ، الأمويون وآثارهم المعمارية ، مر١٠ (الفهرس) ، ص٧٠ .
- (٢٦) يؤكد هذا التفسير ما ورد في العديد من المصادر التاريخية وكتب التاريخ المحلى ، وحسبنا أن نشير إلى ما ذكره ابن الضياء ، تاريخ مكة المشرفة ، ص ١٥٥ .
- (۲۷) أبو خلف ، مروان فايز ، الزخارف الأموية في المسجد النبوى الشريف ، مجلة العصور ، مج ٩ ، جـ ١ ، دار المريخ ، الرياض ، ( رجب ١٤١٤هـ/ يناير ١٩٩٤م ) ، ص ص ٥٦ ـ ٥٩ . الحداد ، عمارة المسجد النبوى الشريف ، دراسة جديدة في ضوء مشاهدات ابن عبد ربه الأندلسي ، سلسلة بحوث تاريخية ، الإصدار الأول ، الجمعية التاريخية

- السعودية ، جامعة الملك سعود ، الرياض ( رمضان ١٤١٩هـ/ يناير ١٩٩٩م ) ، ص ص ٥٧ ـ ٦٦ ؛ (ط٢ ، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق ، ٢٠٠٤م) .
- (۲۸) باسلامة ، حسين عبد الله ، ت ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٤م ، تاريخ عمارة المسجد الحرام ، تهامة ، جدة ، ط٣ ، ( ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م ) ، ص ٢٣ ، ابن منصور ، الشريف محمد بن مساعد ، الزيادات في الحرم المكي الشريف من العصر النبوي إلى العهد السعودي ، (١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م ) ، ص ١٩ ، العوفي ، محمد بن سالم ، تطور عمارة وتوسعة المسجد الحرام حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، (١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م ) ، ص ٢٩ .
- (٢٩) الأزرقى ، أخبار مكة جـ٢ ، ص ص ٧٣ ــ ٧٤ ، الفاكهى ، أخبار مكة ، جـ٢ ، ص ص ١٦٤ .
- (٣٠) مطر ، تاريخ عمارة الحرم المكى ، ص ص ١٣٩ ــ ١٤٥ ، الباشا ، مدخل إلى الآثار الإسلامية ، القاهرة ، ط٢ (١٩٩٠م ) ، ص ٩٧ ، موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية ، مج١ ، بيروت ، (١٩٩٩م ) ص ٣١ .
  - (٣١) الأزرقبي ، أخبار مكة ، جـ٢ ، ص ٧٦، الفاكهي ، أخبار مكة ، جـ٢ ، ١٦٨.
    - (٣٢) مطر ، تاريخ عمارة الحرم المكي ، ص ١٤١.
    - (٣٣) الحوفي ، تطور عمارة وتوسعة المسجد الحرام ، ص ٣٨ .
    - (٣٤) بن منصور ، الزيادات في الحرم المكي الشريف ، ص ٢٩ .
- (٣٥) رجب ، أحمد ، المسجد الحرام بمكة المكرمة ورسومه في الفن الإسلامي ، القاهرة ، (١٩٩٦م ) ، ص ٥٢ .
  - (٣٦) رجب ، المسجد الحرام ، ص ٥٣ .
  - (٣٧) الحداد ، عمارة المسجد التبوى الشريف ، ط٢ ، ص ص ١٦ ـ ٢٠ .
- (۳۸) ابن عبد ربه ، أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد ، ت ۱۳۲۸هـ/ ۹۳۹م ، العقد الفريد ، جـــ ، عقيق أحمد أمين وآخرون ، القاهرة (۱۳۸۸هـ/ ۱۹۹۸م ) ، ص ۲۲۰
- (٣٩) ابن جبير ، محمد بن أحمد ، ت ٦١٤هـ/ ١٢١٧م ، التذكرة بالأخبار في اتفاقات الأسفار المعروفة برحلة ابن جبير ، بيروت ، ط ٢ ، د.ت ، ص ١٤٠.

- (٤٠) كاتب مراكشي ، ق ٦هـ/ ١٢م ، كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار ، نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد ، بغداد ، ط٢ ، د.ت ، ص ٢٧ .
- (٤١) العبدرى ، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سعود ، ت بعد ٧٠٠هـ/ ١٣٠٠م ، رحلة العبدرى ، مختبق على إبراهيم كروى ، دمشق (١٩٩٩م)، ص ٣٦٧ .
- (٤٢) ابن بطوطة ، محمد بن عبد الله ، ت ٧٧٩هـ/ ١٣٧٧م ، مخفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروفة برحلة ابن بطوطة ، بيروت ، ط٢ ، د.ت ، ص ٩١ .
- (٤٣) القاسى ، تقى الدين محمد بن على ، ت ٨٣٢هـ/ ١٤٢٨م ، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام جـ ١ ، مخقيق عمر عبد السلام تدمرى ، بيروت ، (١٩٨٥م ) ، ص ٣٦٠ .
  - (٤٤) القاسي ، شفاء الغرام ، جـ١ ، ص ٣٦٢ ؛ ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص١٨١ .
    - (٤٥) الفاسي ، شفاء الغرام ، جـ ١ ، ص ص ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ،
      - (٤٦) العبدري ، رحلة العبدري ، ص ٣٦٧ .
      - (٤٧) باسلامة ، تاريخ عمارة المسجد الحرام ، ص ٥٤ .
    - (٤٨) الفاسي ، شفاء الغرام ، جـ١ ، ص ص ٣٦٤ ـ ٣٦٥ .
- (۶۹) النجم عمر ابن فهد ، النجم محمد بن محمد المشهور يعمر ، ت ۱۶۸۰هـ/ ۱۶۸۰م ، اتخاف الوری بأخبار أم القری ، جـ۲ ، ص ۳٦٦ .
- (٥٠) القطبى النهـروالى ، قطب الدين الحنفى ، ت ٩٩٠هـ/ ١٥٨٢م ، تاريخ القطبى المسمى كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ، نشره وشرحه وعلق عليه محمد طاهر الكردى الخطاط ، مكة المشرفة (١٣٧٠هـ/ ١٩٥٠م) ، ص ٨٢ .
  - (١٥) باسلامة ، تاريخ عمارة المسجد الحرام ، ص ٦٥ .
- (۲۰) قام بنشر هذه النقوش محمد الفعر ضمن رسالته للدكتوراه الموسومة بـ ( الكتابات والنقوش في الحجاز في العصرين المملوكي والعثماني ) رسالة غير منشورة ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، (۲۰۱هـ/ ۱۹۸۲م ) ، ص ص ۲۰ ـ ۲۹۸۰.
- (٥٣) القطبي النهروالي ، تاريخ القطبي المسمى كتاب الاعلام ببيت الله الحرام ، ص ٢٢٥؛

- عبد الكريم القطبى ، عبد الكريم بن محب الدين ، ت ١٠١٤ هـ/ ١٦٠٥م ، اعلام العلماء ببناء المسجد الحرام ، نشر وتعليق أحمد مجمد جمال وآخرين ، الرياض ، ط٢، د٧) . (١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م ) ، ص ١٢٠.
- (٥٤) القطبي النهروالي تاريخ القطبي المسمى كتاب الإعلام ، ص ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ؛ عبدالكريم القطبي ، أعلام العلماء ، ص ص ١٢١ ـ ١٢٢ .
- (٥٥) رفعت ، إبراهيم باشا ، مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية ، الجلد الأول ، القاهرة ، ط٢ ، د. ت ، ص ص ٢٢٧ ــ ٢٤٨ ، ٢٤١ .
  - (٥٦) البتنوني ، محمد لبيب ، الرحلة الحجازية ، القاهرة ، ط٢ ، د. ت ، ص ١٥٥ .
    - (٥٧) باسلامة ، تاريخ عمارة المسجد الحرام ، ص ١٠٤ .
- ه) بن منصور ، الزيادات في الحرم المكي الشريف ، ص ص ٣٩ ـ ٤٤ ، العوفي ، تطور عمارة وتوسعة المسجد الحرام ، ص ص ٨٣ ـ ١٠١ .
- (٥٩) الفعر ، محمد ، تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام حتى منتصف القرن السابع الهجرى ، تهامة ، جدة (٥٠١هـ/ ١٩٨٤م ) ، ص ص ١٨٩ ـ ١٩٤؛ البركاتي ، ناصر عبد الله ، ومناع ، محمد نيسان ، دراسة تاريخية لمساجد المشاعر المقدسة ( مسجد الخيف ـ مسجد البيعة يمنى ) ، جدة ، (١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م ) ، ص ص ص ٢٣٥ ، ٢٤٠ ؛ الحارثي ، ناصر بن على ، المعجم الأثرى لمنطقة مكة المكرمة ، إصدار لجنة المطبوعات في التنشيط السياحي بمحافظة الطائف (١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م)، ص ١٧٧ ـ ١٧٩ .
- الحداد ، النقوش الكتابية الإسلامية وقيمتها التاريخية ( المبحث الأول ) ، سلسلة دراسات آثارية، (٢) ، الجمعية السعودية للدراسات الآثرية ، جامعة الملك سعود ، الرياض ( محرم ١٤٢١ هـ الريل ٢٠٠٠م) ، ص ص ٢٣ ـ ٢٥ .
  - (٦٠) الأزرقي ، أخبار مكة ، جــ ، ص ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦ .
    - (٦١) الفاسي شفاء الغرام ، جــ ص ٤٢١ .
- (٦٢) ثما له دلالته في هذا الصدد أن سعاد ماهر محمد قد قامت بزيارة مسجد البيعة سنة 
  ١٩٠٠ هـ/ ١٩٠٠م ووصفته ضمن دراسة لها موضوعها ( بعض الكتابات التذكارية في العصر العباسي بمكة المكرمة ) ، الدارة ، السنة ٤ ، العدد ٢ ، ( رجب ١٣٩٨هـ/ يونية ١٩٧٨م ) ، ص ص ٥٥ ـ ٥٨ ؛ ( وقد أعيد نشر هذه الدراسة في كتاب لها موضوعه ( مساجد في السيرة النبوية ) ، القاهرة ، (١٩٨٧م ) ، ص ص ٣٣ ـ ٣٤ ). ويتضح من خلال هذا الوصف والمسقط الأفقى والصور الفوتوغرافية المصاحبة له مدى

التغيير الذى لحق بالمسجد بعد وصف الفاسى له من جهة ، والحالة السيئة التى آل إليها المسجد بدرجة أكبر من حالته زمن الفاسى حين أشار إلى أن أكثر هذا المسجد الآن متخرب كما ميق القول .

(٦٣) الحداد ، طراز المسجد القبة وأنماطه الباقية في المدينة المنورة والهفوف ، دراسة تخليلية مقارنة للتخطيط وأصوله وتطوره في العمارة الإسلامية ، مداولات اللقاء العلمي الثاني لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، دارة الملك عبد العزيز ، الرياض ( محرم ١٤٣١هـ/ أبريل ٢٠٠٠م ) ، ص ص ١٨٧ ـ ١٨٣ ، أشكال ٣٩ ، كل على على ١٨٥ ـ ٥٠ ، (ط٢ ، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق ، ٢٠٠٤م).

(٦٤) الفاسي شفاء الغرام ، جـ١ ، ص ٢١١ .

(٦٥) الأزرقي ، أخبار مكة ، جـ ٢ ، ص ١٧٥ .

(٦٦) الفاسي ، شفاء الغرام ، جـ ١ ، ص ٤٢٣ .

(٦٧) الفاسي ، شفاء الغرام جــ ، ص ٢١ .

(٦٨) الأزرقي ، أخبار مكة ، جـ٢ ، ص ص ١٨١ ــ ١٨٢ .

(٦٩) نواب ، عواطف محمد يوسف ، الرحلات المغربية والأندلسية ، مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن الهجريين ، دراسة مخلية مقارنة ، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض ، ( ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م ) ، ص ٣٧٠ .

(٧٠) ابن عبد ربه ، العقد الفريد جـــــــــــــــــــ ، ص ٢٦٠ .

(٧١) كاتب مراكشي ، كتاب الاستبصار ، ص ٣٣ .

(٧٢) الفاسي ، شفاء الغرام ، جــ ١ ، ص ٤٢٥ .

(٧٣) النجم عمر بن فهد ، ايخاف الورى ، جـ٤ ، ص ص ١٠ ـ ١١ . ٥ .

(٧٤) القطبى النهروالي ، تاريخ القطبى المسمى كتاب الاعلام ، ص ١٩٦ ، عبد الكريم القطبى ، اعلام العلماء الاعلام ، ص ١٠١ .

(٧٥) رفعت ، مرآة الحرمين ، مج ١ ، ص ٣٢٣ .

(٧٦) الفاسي ، شفاء الغرام ، جـ ١ ، ص ٤٢٥ .

(۷۷) النجم عمرين فهد ، اتحاف الورى ، جـ.٤ ، ص ص ١٠ ـ ٥١١ .

(٧٨) النجم عمر بن فهد ، انتخاف الورى ، جـ٤ ، ص ص ١٣٥ ـ ٥١٤ .

(٧٩) القطبى النهروالي ، تاريخ القطبى المسمى كتاب الاعلام ، ص ١٩٦ ، عبد الكريم القطبى ، اعلام العلماء الاعلام ، ص ١٠١ ؛ ومما له دلالته أن ما ذكره كل من النجم

عمر بن فهد والقطبى النهروالى حول الغرض من إنشاء الأروقة بمسجد نمرة يؤكد ما سبق أن ذكرناه عن الدوافع التي كانت وراء اتخاذ الخليفة عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) الأروقة للمسجد الحرام .

- (۸۰) الفاسى ، شقاء الغرام ، جـ١ ، ص ٤٣٦ .
- (٨١) الأزرقى ، أخبار مكة ، جــ ٢ ، ص ٢٤٦ ، ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف ، ص٢٨٦ ــ ٢٨٧ .
  - (٨٢) الأزوقي ، أخبار مكة ، جــ٧ ، ص ٢٤٦ .
- (۸۳) الفاسى ، شفاء الغرام ، جـ ۱ ، ص ٤٣٧ ؛ ونما له دلالته أن ابن ظهيرة قد أشار إلى كل من دار أم المؤمنين خديجة (رضى الله عنها) ومولد على بن أبى طالب (رضى الله عنه) إلا أنه لم يصفهما على نحو ما فعل الفاسى . انظر ، ابن ظهيرة ، الجامع اللطيف، ص ٢٨٦ ـ ٧٨٧ .
  - (٨٤) الفاسي ، شفاء الغرام ، جـ١ ، ص ص على ٤٣٤ ـ ٤٣٥ .
- (٨٥) الحارثي ، عدنان محمد فايز ، عمارة المدرسة في مصر والحجاز ( في القرن ٩هـ/ ٥ م) دراسة مقارنة ، جـ ا ، سلسلة الرسائل العلمية الموصى يطبعها (١٣) ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة (١٤١٨هـ/ ١٩٩٧ ) ، ص ٢٨٣ .
  - (٨٦) النجم عمر بن فهد ، اتخاف الورى ، جـ ٤ ، ص ٣٧٢ .
- (۸۷) الحارثي ، عمارة المدرسة ، ص ص ٢٧٦ ـ ٢٨٢ ؛ ولمزيد من التفاصيل انظر ، الحداد، بحوث ودراسات ، ص ص ١٩٨ ـ ٢٦٣ .
- (٨٨) هو السلطان غياث الدين بن السلطان ناصر الدين أحمد شاه بن السلطان غياث الدين محمد شاه بن السلطان شمس الدين مظفر شاه .
  - النجم عمر بن فهد ، اتخاف الورى ، جــ ، ص ٤٣٢ .
- (٨٩) كان يقع فى الطرف الشمالى الشرقى من المسجد الحرام أى فى ركن المسجد قبل باب السلام من هذه الناحية ، وقد استبدل بهذه المدرسة رباط فى عصر السلطان العثمانى سليمان القانونى . النجم عمر بن فهد ، اتحاف الورى ، جـ ٤ ، ص ٤٣٢ ، القطبى النهروالى ، تاريخ القطبى ، ص ٣٥١ .
  - (٩٠) النجم عمر بن فهد ، اتخاف الورى ، جـ ٤ ، ص ص ٤٣٢ ـ ٤٣٣ .
- (٩١) الفاسى ، شفاء الغرام ، جـ ١ ، ص ٥٣٨ ؛ ولمزيد من التفاصيل عن هذا البيمارستان. انظر ، عيسى ، أحمد بك ، تاريخ البيمارستانات في الإسلام ، بيروت ، ط٢ ، (١٩٨١م)، ص٢٦١ \_ ٢٦٥ .

# ثبت الأشكال واللوحات

## أولاً: الأشكال:

- (شكل ٢) مسقط أفقى لمسجد الصالح طلائع في القاهرة (٥٥٥هـ/ ١١٦٠م). ( عن : Brandenburg).
- (شكل ٣) مسقط أفقى لمسجد طاش بقونيه فى تركيا (٦١٢هـ/ ١٢١٥) . ( عن : Aslanapa
  - (شكل ٤) مسقط أفقى لمسجد حاجى أوزبك بازنيق التركية ( ٧٣٤هـ/ ١٣٣٣م ) .

#### (عن: Goodwin)

- (شكل ٥) مشروع رسم تخطيطي للمسجد النبوى الشريف ، على ضوء وصف ابن جبير له في سنة ٨٠هـ/ ١١٨٤م . (عن : فكرى ) .
- (شكل ٦) مسقط أفقى للمسجد الأقصى المبارك في عهد المهدى العباسي (١٥٨ ــ ١٦٩هـ/ ٢٠٥ . (Creswell ) .
- (شكل ٧) مسقط أفقى لمسجد بلخ في أفغانستان ( وهو نموذج للأروقة المتقاطعة ) ويؤرخ بالربع الثالث من ق ٣ هـ/ ٩م . ( عن : Golombek ) .
- (شكل ٨) توسعة وزيادة المسجد الحرام في عهد الخليفة الراشدى عثمان بن عفان ( رضمي الله عنه سنة ٢٦هـ/ ٦٦٦م . ( عن : مطر ) .
- (شكل ١٠) مسقط أنقى لمسجد الكوفة عقب عمارة زياد بن أبيه سنة ٥١هـ / ٦٧١ م ( عن Creswell ) .
- (شكل ١١) توسعة وزيادة المسجد الحرام في عهد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك سنة ١٩٨٨ ١٩٨٨ ( عن : مطر ) .

- (شكل ١٢) توسعة وزيادة المسجد الحرام في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر فيما بين ١٣٧ \_. ١٤٠هـ/ ٧٥٤ \_ ٧٥٧ \_ ٢٥٧ . ( عن : مطر) .
- (شكل ١٣) توسعة وزيادة المسجد الحرام في عهد الخليفة العباسي المهدى فيما بين ١٦١ \_ ( شكل ١٦٠ هـ/ ١٦٧ \_ ٧٧٠ \_ ٨٠٥ ( عن : مطر ) .
- (شكل ١٤) توسعة رزيادة المسجد الحرام في عهد الخليفة العباسي المهدى فيما بين ١٦١ \_ ١٦١ .
- (شكل ١٥) المسجد الحرام عقب زيادة دار الندوة ٢٨١ ـ ٢٨٤هـ/ ٨٩٤ ـ ٧٩٧م وزيادة ياب إبراهيم ٢٠٦هـ/ ٩١٩ م ( عن : رجب ) .
- (شكل ١٦) مراحل توسعة وزيادة المسجد الحرام حتى زيادة باب إبراهيم سنة ٣٠٦هـ/ ٩١٨ م . (عن : خلوصي ) .
- (شكل ١٧) المسجد الحرام عقب العمارة العثمانية ٩٧٩ ـ ٩٨٤ هـ/ ١٥٧١ ـ ١٥٧٦م ( عن : رجب ) .
- (١٨) رسم مسطح الحرم المكي كما وضعه محمد صادق باشا سنة ١٢٩٧ هـ/ ١٨٨٠م (عن: صادق باشا) .
- (شكل ١٩) مسقط أفقى للمسجد الحرام مأخوذ عن خريطة تركية مؤرخة سنة ١٢٩٨هـ/
  - (شكل ٢٠) مسقط أفقى للمسجد الحرام عام ١٣٢٥هـ/ ١٩٠٧م . عن : رفعت ) .
  - (شكل ٢١ ) مسقط أفقى للحرم المكي الشريف وما يحيط به . ( عن : هورخورنيه ) .
- (شكل ٢٢) مسقط أفقى للمسجد الحرام مأخوذ عن خريطة المساحة المصرية المؤرخة بسنة ١٩٥٧ م / ١٩٥٢م .
- (شكل ٢٣) مراحل توسعة وزيادة المسجد الحرام وما يحيط به قبل التوسعة والزيادة السعودية . (عن : معروف ) .
- (شكل ٢٤) مراحل توسعة وزيادة المسجد الحرام حتى توسعة وزيادة خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز آل سعود ( عن : خلوصي ) .

#### ثانياً : اللوحات :

- (لوحة ١) صورة تمثل الكعبة المشرفة مركزاً للعالم الإسلامي في مخطوط مؤرخ بسنة ١٥٥١هـ/ ١٥٥١م . (عن : الباشا ) .
- (لوحة ٢) أحد الأساطين ( الأعمدة ) الرخامية التي ترجع إلى عمارة الخليفة العباسي المهدى ، والتي تنفرد بنقوشها الكتابية والزخرفية المميزة . ( عن الفعر ) .
- (لوحة ٣) صورة للمسجد الحرام في مخطوطة لعبد الله خلوصي مؤرخة بسنة ١٢٨٠هـ/ ١٢٨٠م محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة (سجل رقم ١٨٦٤). (عن : الباشا).
- (لوحة ٤) صورة للمسجد الحرام في مخطوطة لكتاب موفق الخيرات بدار الكتب المصرية . (عن : الباشا ) .
- (لوحة ٥ ) منظر عام للمسجد الحرام من الداخل ( وما يعنينا هو واجهة الأروقة الجنوبية والغربية والقباب التي تسقفها ) . ( عن : الباشا ) .
- (لوحة ٦) منظر عام للمسجد الحرام من الداخل ( وما يعنينا هو واجهة الأروقة الشمالية والشرقية والقباب التي تسقفها ( عن : رفعت ) .
- (لوحة ٧) منظر عام للمسجد الحرام من الداخل ( وما يعنينا هو واجهة الأروقة الشمالية والغربية والقباب التي تسقفها ) . ( عن : رفعت ) .
- (لوحة ٨) المسجد الحرام من الجهات الشمالية والغربية والجنوبية ( عن : رفعت ).
  - (لوحة ٩) المسجد الحرام من الجهة الغربية (جهة باب إبراهيم) (عن : رفعت).
- (لوحة ١٠) منظر خارجي لبعض قباب المسجد الحرام من الجهة الغربية ( جهة باب إبراهيم ) . (عن : رفعت ).
- (لوحة ١١) الكعبة المشرفة من جهة الجنوب والشرق وبه بابها وتظهر بعض الأروقة والقباب التي تسقفها (عن : رفعت ) .
- (لوحة ١٢) الكعبة المشرفة من جهة زمزم والحجاج يشربون منه عام ١٣٢٦هـ/

- ١٩٠٨م ) ، وتظهر بعض الأروقة والقباب التي تسقفها ، (عن : رفعت ) .
  - (لوحة ١٣) تفصيل لأحد الأروقة العثمانية بالمسجد الحرام . (عن : رفعت ) .
- (لوحة ١٤) صلاة الجمعة حول الكعبة المشرفة في موسم الحج عام ١٣٢٥هـ/ ١٣٠٥ من : (عن : رفعت ) .
- (لوحة ١٥) الجهة القبلية والغربية للكعبة المشرفة عام ١٨٨٠م وتظهر بعض القباب والأروقة التي تسقفها (عن : محمد صادق باشا ) .
- (لوحة ١٦) الصلاة حول الكعبة وتظهر بعض الأروقة والقباب التي تسقفها . ( عن : محمد صادق باشا ) .
- (لوحة ١٧) صورة حديثة للمسجد الحرام ( وما يعنينا هو واجهة الأروقة العثمانية بقبابها المميزة وخلفها واجهة الأروقة السعودية ) . ( عن : Hillenbrand ) .
- (لوحة ١٨) مسجد الخيف في منى ٨٧٤هـ/ ١٤٦٩م . ( صورة بأرشيف مكتبة السلطان عبد الحميد ) من الخارج . ( عن : الحارثي ) .
  - (لوحة ١٩) منظر عام لمسجد الخيف عام ١٣٢٥هـ/ ١٩٠٧م . (عن : رفعت).
- (لوحة ٢٠) تفصيل لأحد أروقة مسجد الخيف عام ١٣٢٥هـ/ ١٩٠٧. (عن : رفعت ) .

# المصادروالمراجع

## أولا: المصادر العربية:

- \_ ابن بطوطة ، محمد بن عبد الله ت ٧٧٩هـ/ ١٣٧٧م .
- : تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروفة برحلة ابن بطوطة ، ييروت ، ط٢ ، د. ت .
  - \_ ابن جبير ، محمد بن أحمد ، ت ١١٢هـ/ ١٢١٧م .
- : التذكرة بالأخبار فى اتفاقات الأسفار المعروفة برحلة ابن جبير ، بيروت ، ط ٢ ، د. ت .
- \_ ابن الضياء المكى ، أبى البقاء محمد بن أحمد ، ت ١٥٥هـ/ ١٤٥٠م . : تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف ، مخقيق علاء إبراهيم الأزهرى وأيمن نصر الأزهرى ، بيروت (١٩٩٧م ) .
- \_ ابن عبد ربه ، أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد ، ت ٣٢٨ هـ/ ٩٣٩م . : العقد الفريد ، جــ ، مخقيق أحمد أمين وآخرين ، القاهرة (١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م ).
- ـ ابن منظور ، محمد بن مكرم بن على ، ت ٧١١هـ/ ١٣١١م . : لسان العرب ، ٢٠ جزء ، سلسلة تراثنا ، طبعة مصورة عن طبعة بولاق ، القاهرة ، د. ت .
- \_ الأزرقى ، أبى الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقى ، ت بعد  $7 \times 8$  هـ/  $1 \times 1$
- : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ، مجلدان ، تحقيق رشدى الصالح ملحس ، مكة المكرمة ، ط ٨ ، (١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م ).
  - ـ البتنوني ، محمد لبيب ،
  - : الرحلة الحجازية ، القاهرة ، ط٢ ، د. ت .
  - ـ البكرى ، ابن أبي السرور ، ت ١٠٨٧ هـ/ ١٧٦٦م ،
- : القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب ، مخمقيق السيد إبراهيم سالم ، راجعه وقدم له إبراهيم الابيارى ، القاهرة (١٩٦٢م ).

- ــ البلاذرى ، أبى العباس محمد بن يحيى بن جابر ، ت ٢٧٩هـ/ ٨٩٢م ، : فتوح البلدان ، قسمان ، تخقيق عبد الله وعمر أنيس الطباع ، بيروت (١٩٨٧م ) .
- جار الله بن فهد المكى ، جار الله بن العزبن النجم ، ت ٩٥٤هـ/ ١٥٤٧م .

  : نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة انخاف الورى ( تاريخ مكة المكرمة من سنة ٩٢٢هـ إلى ٩٤٦هـ)، قسمان ، تحقيق محمد الحبيب الهيلة ، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى ، فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة ، جدة ، لندن (١٤٤٧هـ/ ١٠٠٠م ) .
- ــ الجوهرى ، إسماعيل بن حماد ، ت ٣٩٨هــ/ ١٠٠٧م ، : تاج اللغة وصحاح العربية ، جــ ، تحقيق أحمد عبد الغفار عطار ، القاهرة (١٩٥٧م ) .
- ـ الحموى ، شهاب الدين ياقوت أبى عبد الله بن عبد الله الرومي البغدادى ، ت

: معجم البلدان ، جـ٥ ، القاهرة (١٩٠٦) .

ـ رفعت ، إبراهيم باشا .

: مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية ، مجلدان ، القاهرة ، ط٢ ، د. ت .

- ـ الزبيدى ، محب الدين أبى الفيض محمد مرتضى ، ت ١٢٠٥هـ/ ١٧٩٠م . : تاج العروس من جواهر القاموس جـ٦ ، القاهرة (١٨٨٩م) .
- ـ السمهودى ، نور الدين على بن أحمد ، ت ٩١١هـ/ ١٥٠٥م . : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ، جـ٢ ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، بيروت ، ط٤ ، ( ١٩٨٤م ) .
  - \_ صادق باشا ، محمد ، ت ۱۳۲۰هـ/ ۱۹۰۲م.

: الرحلات الحجازية ، إعداد وتخرير محمد همام فكرى ، بيروت (١٩٩٩م).

- \_ ابن ظهيرة ، محمد بن محمد بن أبى بكر القرشى المخزومى ، ت٩٨٦هـ/ ١٠٥٨ م ، الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ، عقيق على عمر ، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية . (١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م).
- عبد الكريم القطبى ، عبد الكريم بن محب الدين ، ت ١٠١٤هـ/ ١٦٠٥م ، : اعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام ، نشر وتعليق أحمد محمد جمال وآخرون ، الرياض ، ط٢ ، ( ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م ) .
- \_ العبدرى ، أبى عبد الله محمد بن أحمد بن سعود، ت بعد ٧٠٠هـ/ ١٣٠٠م، : رحلة العبدرى ، مخقيق على إبراهيم كروى ، قدّم لها شاكر الفحام ، دمشق ، (١٩٩٩م ) .
- \_ الفاسى ، تقى الدين محمد بن على ، ت ١٣٢٨هـ/ ١٤٢٨م ، : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ــ جزءان ، تخقيق عمر عبد السلام تدمرى ، بيروت (١٩٨٥م ) .
- \_ الفاكهى ، أبى عبد الله محمد بن إسحاق ، من علماء ق ٣هـ/ ٩م ،
  : أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه ، ٦ أجزاء ، تحقيق عبد الملك بن
  دهيش ، مكة المكرمة ، (١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م) .
  - ـ الفيروز أبادى ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، ت ١٤١٧هـ/ ١٤١٤م . : القاموس المحيط ، ٤ أجزاء ، القاهرة (١٩٥٢م ) .
    - ـ القطبي النهروالي ، قطب الدين الحنفي ، ت ٩٩٠هـ/ ١٥٨٢م ،
- : تاريخ القطبى المسمى كتاب الاعلام باعلام بيت الله الحرام ، نشره وشرحه وعلق عليه محمد طاهر الكردى الخطاط ، مكة المشرفة ، (١٣٧٠هـ/ ١٩٥٠م ) .
- ـ كاتب مراكشى ، مؤلف مجهول من أهل ق ٦ هـ / ١٢م ، : كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار ، نشر وتعليق سعد زغلول عبد

. حاب المستبطور مي حاب به معمور ، مسروب من العاد و عون جاد الحميد ، بغداد ، ط۲ ، د. ت .

\_ النابلسي ، عبد الغني ، ت ١١٤٣هـ/ ١٧٣٠م ،

: الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز ، تقديم وإعداد أحمد عبد المجيد هريدي ، القاهرة (١٩٨٦م ) .

لنجم عمر بن فهد ، نجم الدين محمد بن محمد المشهور بعمر ، ت  $^{\Lambda\Lambda_0}$ 

: إنخاف الورى بأخبار أم القرى ، جـ ٤ ، تحقيق وتقديم عبد الكريم على باز، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة (١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م ) .

## ثانيًا : المراجع العربية :

ـ ابن منصور ، الشريف محمد بن مساعد ،

: الزيادات في الحرم المكي الشريف من العصر النبوى إلى العهد السعودي (١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م) .

\_ أبو خلف ، مروان فايز ،

: الزخارف الآموية في المسجد النبوى الشريف ، مجلة العصور ، مج ٩ ، جـ ١ ، دار المريخ ، الرياض ( رجب ١٤١٤هـ/ يناير ١٩٩٤م ) .

ــ الباشا حسن ، ت ٢٠٠١م ،

: أثر عمارة عثمان بن عفان في المسجد الحرام في تخطيط المساجد وفي العمارة الإسلامية ، دراسات تاريخ الجزيرة العربية ، الكتاب الثالث الموسوم به الجزيرة العربية في عصر الرسول تلته والخلفاء الراشدين » ، جـ ٢ ، الرياض، مطابع جامعة الملك سعود (١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م) .

: مدخل إلى الآثار الإسلامية ، القاهرة ، ط ٢ ، (١٩٩٠م) .

: موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية ، ٥ مجلدات ، بيروت (١٩٩٩م) .

ـ باسلامة ، حسين عبد الله ، ت ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٤م .

: تاريخ عمارة المسجد الحرام ، تهامة، جدة، ط٢، (١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م).

\_ البركاتي ، ناصر عبد الله ، ومناع ، محمد نيسان .

: دراسة تاريخية لمساجد المشاعر المقدسة ( مسجد الخيف ـ مسجد البيعة بمنى ) ، جدة ، (۱٤۰۸هـ/ ۱۹۸۸م ).

#### \_ الحارثي ، عدنان محمد فايز ،

: عمارة المدرسة في مصر والحجاز ( في القرن ٩هـ/ ١٥م) دراسة مقارنة، جزءان ، سلسلة الرسائل العلمية الموصى بطبعها (١٣) ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة (١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م) .

#### \_ الحارثي ، ناصر بن على ،

: المعجم الأثرى لمنطقة مكة المكرمة ، إصدار لجنة المطبوعات في التنشيط السياحي بمحافظة الطائف (١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م).

#### \_ حافظ ، على ،

: فصول من تاريخ المدينة المنورة جدة ، ط٢ ، (١٤٠٥هـ/ ١٩٨٤م ) .

#### \_ الحداد ، محمد حمزة إسماعيل ،

- \_ المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية ، القاهرة ، ط ، م مكتبة نهضة الشرق ( ١٩٩٦م ) ، ط ٢ ، مكتبة زهراء الشرق (٢٠٠٠م ). \_ بحوث ودراسات في العمارة الإسلامية ( الكتاب الأول ) ، القاهرة ، مكتبة نهضة الشرق ، (١٩٩٦م ) ، ط ٢ (٢٠٠٠م ) .
- عمارة المسجد النبوى الشريف دراسة جديدة فى ضوء مشاهدات ابن عبد ربه الأندلسى ، سلسلة بحوث تاريخية ، الإصدار الأول ، الجمعية التاريخية السعودية ، الرياض ، جامعة الملك سعود ( رمضان ١٤١٩هـ/ يناير ١٩٩٩م) ؛ (ط٢ ، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق ، ٢٠٠٤م).
- كتب الرحالة المسلمين وأهميتها في دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية ، مجلة عالم المخطوطات والنوادر ، المجلد ٤ . العدد ٢ ، الرياض ، ( رجب \_ ذو الحجة ١٤٢٠هـ/ أكتوبر ١٩٩٩م \_ مارس ٢٠٠٠ م ) .
- ـ طراز المسجد القبة وأنماطه الباقية في المدينة المنورة والهفوف ، دراسة مخليلية مقارنة للتخطيط وأصوله وتطوره في العمارة الإسلامية ، مداولات اللقاء العلمي الثاني لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج

العربية ، الرياض ، دارة الملك عبد العزيز ، ( محرم ١٤٢١هـ/ أبريل . ٢٠٠٤م) ؛ (ط٢ ، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق ، ٢٠٠٤م) .

\_ خلوصى ، محمد ماجد عباس ،

: عمارة المساجد ، تصميم وتاريخ وطراز وعناصر ، بيروت ، دار قابس (١٩٩٨م ) .

- رجب ، أحمد ،

: المسجد الحرام بمكة المكرمة ورسومه في الفن الإسلامي ، القاهرة (١٩٩٦م ) .

\_ سامح ، كمال الدين .

: العمارة في صدر الإسلام ، القاهرة (١٩٧١م) .

- السامرائي ، خليل إبراهيم ، ومحمد ، ثائر حامد ،

: المظاهر الحضرية في عصر النبوة ، الموصل (١٩٨٤م ).

ــ شافعی ، فرید ،

: العمارة العربية في مصر الإسلامية ، المجلد الأول ، عصر الولاه ، القاهرة (١٩٧٠م) .

\_ الشهرى ، محمد هزاع ،

: عمارة المسجد النبوى منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي ، القاهرة (٢٠٠١م ) .

\_ الطائش ، على ،

: دراسة معمارية لجامع بدر الدين الونائي بالقاهرة ، مجلة التاريخ والمستقبل، المجلد ٣ ، العدد ٢ ، يصدرها قسم التاريخ بآداب المنيا ، ج . م . ع ، (يونيو 199٣م ).

ـ طراوة ، حجازى حسن على ،

: مظاهر الاهتمام بالحج والحرمين الشريفين في العصر الأموى ، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق (١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م).

\_ عثمان ، محمد عبد الستار ،

: أخميم في العصرين القبطي والإسلامي (١٩٨٢م).

ـ العوفي ، محمد بن سالم ،

: تطور عمارة وتوسعة المسجد الحرام حتى عهد خادم الحرمين الشريفين

الملك فهد ابن عبد العزيز آل سعود ، الرياض ، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م ).

\_ عيسى ، أحمدبك ،

: تاريخ البيمارستانات في الإسلام .. بيروت ، دار الرائد العربي ، ط٢ ، (٢٠١ هـ/ ١٩٨١م).

#### \_ الفعر ، محمد فهد ،

: تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام حتى منتصف القرن السابع الهجري ، تهامة ، جدة ، (١٤٠٥هـ/ ١٩٨٤م ) .

: الكتابات والنقوش في الحجاز في العصرين المملوكي والعثماني ، وسالة دكتوراه ، غير منشورة ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة (١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م ).

ـ فكرى ، أحمد ، ت ١٩٧٥م

: مسجد القيروان ، القاهرة (١٩٣٦م).

: مساجد القاهرة ومدارسها ، المدخل ، القاهرة (١٩٦١م) .

ـ فهمى ، عبد الرحمن ، ت٢٠٠٢م .

: العمارة قبل عصر المماليك ، ضمن كتاب القاهرة تاريخها ، آثارها ، فنونها ، مؤسسة الأهرام (١٩٧٠م ) .

\_ الكحلاوى ، محمد محمد مرسى ،

: القيم الدينية وأثرها في تخطيط عمارة المساجد ، مجلة دراسات في علم الآثار والتراث ، العدد الأول ، الرياض ، الجمعية السعودية للدراسات الأثرية (١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م) .

## ــ ماهر ، سعاد ، ت ١٩٩٦م .

: بعض الكتابات التذكارية في العصر العباسي بمكة المكرمة ، الدارة ، السنة ٤ ، العدد ٢ ، الرياض ، ( رجب ١٣٩٨هـ/ يونيه ١٩٧٨م ).

: مساجد في السيرة النبوية ، القاهرة (١٩٨٧م).

## ـ مصطفى ، صالح لمعى ،

: المدينة المنورة ، تطورها العمراني وتراثها المعماري ، بيروت (١٩٨١م ) .

ــ مطر ، فوزية ،

: تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف إلى نهاية العصر العباسي الأول ، جدة ، (١٩٨٢ م ) .

ــ معروف ، ناجى ،

مدارس مكة ، بغداد (١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦ م) .

ـ المليجي ، على ،

: الرواق والبلاطة والاسكوب ، مصطلحات فنية لمسمى واحد بالعمائر الدينية فى العالم الإسلامى ، سلسلة دراسات عن الشرق الأوسط (٩٥) ، مركز بحوث الشرق الأوسط ، القاهرة ، جامعة عين شمس (١٩٩١م) .

ـ نواب ، عواطف محمد يوسف ،

: الرحلات المغربية والأندلسية ، مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن الهجريين ، دراسة تخليلة مقارنة ، الرياض ، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية ، (١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م ) .

## ثالثًا : المراجع المعرّبة :

هورخورنية ، سنوك ،

: صفحات من تاريخ مكة في نهاية القرن الثالث عشر ، ترجمة محمد السرياني ومعراج مرزا ، مكة المكرمة (١٤١١هـ/ ١٩٩٠م).

## رابعًا : المراجع الأجنبية :

- Aslanapa, O., Turkish Art and Architecture, London (1971). Osmanli Devri Mimarisi, Istanbul, (1986).
- Brandenburg, D., Islamische baukunst in Agypten, Berlin,, (1966).
- Creswell, K. A. C., and Allan, J. W.,
  Ashort account of Early Muslim Architecture, A. U. C., (1989).
- Goodwin, G., A History of Ottoman Architecture, New York, London, (1997).
- Hillenbrand, R., Islamic Art and Architecture, London, (1999).

# الأشكال واللوحات



( شكل ۱ ) : مسقط افقي لمسجد بوفتاته بسوسة في تونس ( ٢٢٢ - ٢٢٦هـ/ ٨٣٨ - ٨٤١م ) . ( عن : Cres well ) .



( شكل ٢ ) : مسقط أفقي لمسجد الصالح طلائع في القاهرة ( ٥٥هـ/١١٦٠م ) . ( عن : Brandenburg ) .



( شكل ٣ ) : مسقط أفقي لمسجد طاش بقونية في تركيا ( ١٦١٢هـ/١٢١٥م ) . ( عن : Aslanapa ) .



( شكل ٤ ) : مسقط أفقي لمسجد خاجى أوزبك بازنيق التركية ( ١٣٣٤ـ/١٣٣٢م ) . ( عن : Goodwin) .



( شكل ٥ ) : مشروع رسم تخطيطي للمسجد النبوي الشريف ، على ضوء وصف ابن جبير له في سنة ( ٥٨٠هـ/١٨٤ م ) . ( عن : فكرى ) .



( شكل ٢ ) : مسقط أفقي للمسجد الأقصى المبارك في عهد المهدي العباسي ( Creswell ) ،



( شكل ٧ ) : مسقط أفقي للمسجد بلخ في أفغانستان ( وهو نموذج للأروقة المنقاطعة ) ويؤرخ بالربع الثالث من ٣٥ هـ/٩م . ( عن : Colombek ) .

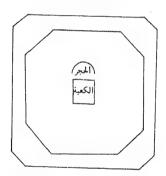



( شكل ٨ ): توسعة وزيادة المسجد الحرام في عهد الخليفة الراشدي عثمان بن عفان ( عن المراشدي عثمان بن عفان ( عن عفان ) .



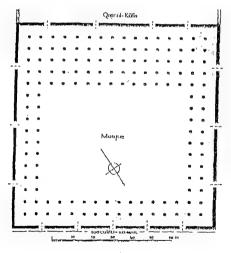

( شكل ۱۰ ) : مسقط أفقي لمسجد الكوفة عقب عمارة زياد بن أبيه سنة ٥١هـ/١٧١م . ( عن : Creswell ) .





مقياس الرسم (١: ٤٠٠)

( شكل ١١ ) : توسعة وزيادة المسجد الحرام في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك سنة ٩١هـ/٧٩ م ( عن : مطر ) .

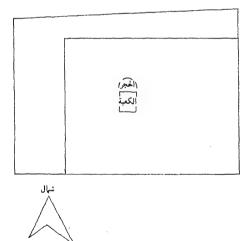

( شكل ١٢ ) : توسعة وزيادة المسجد الحرام في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر فيما بين ١٢٧ - ١٢٧هـ/٧٥٤ - ٧٥٧م . ( عن : مطر ) .

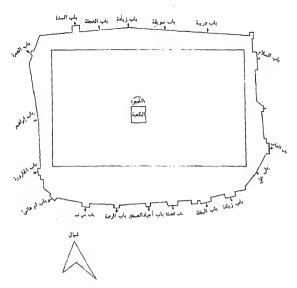

( شكل ١٣ ) : توسعة وزيادة المسجد الحرام في عهد الخليفة العباسي المهدي فيما بين ا ١٦١ - ١٦٩هـ/٧٧٧ - ٨٨٥م . ( عن : مطر ) .



( شكل ١٤ ) : توسعة وزيادة المسجد الحرام في عهد الخليفة العباسي المهدي فيما بين ١٦١ - ١٦ هـ/٧٧٧ - ٧٥٨م . ( عن : خلوصي ) .



( شكل ١٥ ) : المسجد الحرام عقب زيادة دار الندوة ٢٨١ – ٨٩٤هـ/ ٨٩٤ – ٢٩٨م وزيادة باب إبراهيم ٢٠٦هـ/ ٩٩٨ . ( عن : رجب ) .



( شكل ١٦ ) : مراحل توسعة وزيادة المسجد الحرام حتى زيادة باب إبراهيم سنة ٢٠٦هـ/٩١٨م . ( عن : خلوصي ) .



( شكل ١٧٧ ) : المسجد الحرام عقب العمارة العثمانية ٩٧٩ – ٩٨٤هـ/ ١٥٧١ – ١٥٧٦م . ( عن : رجب ) .



. ( شكل ۱۸ ) : رسم مسطح الحرم المكي كما وضعه محمد صادق باشا سنة ۱۲۹۷هـ/ ۱۸۸۰م . ( عن : صادق باشا ) .



( شكل ١٩ ) : مسقط أفقي للمسجد الحرام مأخوذ عن خريطة تركية مؤرخة سنة ١٢٩٨هـ / ١٨٨٠م .



( شكل ٢٠ ) : مسقط أفقي للمسجد الحرام عام ١٣٢٥هـ/١٩٠٧م . ( عن : رفعت ) .



( شكل ٢١ ) : مسقط أفقي للحرم المكي الشريف وما يحيط به . ( عن : هورخورنيه ) .



( شكل ٢٢ ): مسقط أفقي للمسجد الحرام مأخوذ عن خريطة المساحة المصرية المؤرخة بسنة ٢٢٠٦م/١٩٥٢م .



( شكل ٢٣ ) : مراحل توسعة وزيادة المسجد الحرام وما يحيط به قبل التوسعة والزيادة السعودية .. (عن : معروف) .



( شكل Y\$ ) : مراحل توسعة وزيادة المسجد الحرام حتى توسعة وزيادة خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز آل سعود ( عن : خلوصي ) .



( لوحة ١ ): صورة تمثل الكعبة المشرفة مركزاً للعالم الإسلامي في مخطوط مؤرخ بسنة ( معرفي مخطوط مؤرخ بسنة ( عن : الباشا ) .



( لوحة ٢ ) : أحد الأساطين ( الأعمدة ) الرخامية التي ترجع إلى عمارة الخليفة العباسي المهدي ، والتي تنفرد بنقوشها الكتابية والزخرفية المميزة ، ( عن الفعر ) .



( لوحة ٣ ) : صورة للمسجد الحرام في مخطوط لعبد الله خلوصي مؤرخة بسنة ١٢٨٠هـ/١٨٦٤م محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة ( سجل رقم ١٨١٦٩ ) . ( عن : الباشا ) .



( لوحة ٤ ) : صورة للمسجد الحرام في مخطوط لكتاب موفق الخيرات بدار الكتب المصرية . ( عن : الباشا ) .



( لوحة ٥ ): منظر عام للمسجد الحرام من الداخل ( وما يعنينا هو واجهة الأروقة الجنوبية والغربية والقباب التي تسقفها ) . ( عن : الباشا ) .



( لوحة ٦ ) : منظر عام للمسجد الحرام من الداخل ( وما يعنينا هو واجهة الأروقة الشمالية والشرقية والقباب التي تسقفها ) . ( عن : الباشا ) .



( لوحة ٧ ): منظر عام للمسجد الحرام من الداخل ( وما يعنينا هو واجهة الأروفة الشمالية والغربية والقباب التي تسقفها ) . ( عن : رفعت ) .



( لوحة ٨ ) : المسجد الحرام من الجهات الشمالية والغربية والجنوبية . ( عن : رفعت ) .



( لوحة ٩ ) : المسجد الحرام من الجهة الغربية ( جهة باب إبراهيم ) . ( عن : رفعت ) .



( لوحة ١٠ ) : منظر خارجي لبعض قباب المسجد الحرام من الجهة الغربية ( جهة باب إبراهيم ) . ( عن : رفعت ) .



( لوحة ١١ ): الكعبة المشرفة من جهة الجنوب والشرق ويه بابها وتظهر بعض الأروقة والقباب التي تسقفها . ( عن : رفعت ) .



( لوحة ١٢ ) : الكعبة المشرفة من جهة زمزم والحجاج يشربون منه عام ١٣٢٦هـ/١٩٠٨م ) ، وتظهر بعض الأروقة والقباب التي تسقفها . ( عن : رفعت ) .



( لوحة ١٣ ): تفصيل لأحد الأروقة العثمانية بالمسجد الحرام . ( عن : رفعت ) .



( لوحة ١٤ ): صلاة الجمعة حول الكعبة المشرفة في موسم الحج عام ١٣٢٥هـ/١٩٠٧م، وتظهر ببعض الأروقة والقباب التي تسقفها . ( عن: رفعت) .



( لوحة ١٥ ) : الجهة القبلية والغربية للكعبة المشرفة عام ١٨٨٠م وتظهر القباب والأروفة التي تسقفها . ( عن : محمد صادق باشا ) .



( لوحة ١٦ ): الصلاة حول الكعبة وتظهر بعض الأروقة والقباب التي تسقفها . ( عن : محمد صادق باشا ) .

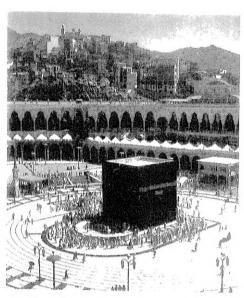

( لوحة ١٧ ): صورة حديثة للمسجد الحرام ( وما يعنينا هو واجهة الأروقة العثمانية بقبابها المميزة وخلفها واجهة الأروقة السعودية ). ( عن : HillenbRand ) .

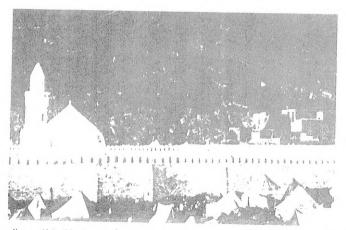

( لوحة ١٨ ) : مسجد الخيف في منى ٤٢٤هـ/١٤٦٩م . ( صورة بأرشيف مكتبة السلطان عبد الحميد ) من الخارج . ( عن : الحارثي ) .



( لوحة ١٩ ): منظر عام لمسجد الخيف عام ١٣٢٥هـ/١٩٠٧م . (عن : رفعت ) .



( لوحة ٢٠ ) : تفصيل لأحد أروقة مسجد الخيف عام ١٣٢٥هـ/١٩٠٧م . ( عن : رفعت ) .

